

# 

## لابن فاصرالدين الدّمشقيّ المتوفى مكله

خرج أشعب اره أ. و. هاشم صياح مشاع أستاذ الأدب العربي في كليّة الداسات لإسلاميّة والعربيّة - دبيّ

تحقیق ودراست در وصوالح دورسف معشورا الأستاذ المساعد فی علم المدیث الشریف كلتیه الدراسات الإسلامتیه والعربیة د دویی

اهداءات ۲۰۰۲ حار التراث للحراسات الاسلامية و احياء التراث – حرى





りまりまりまりまりまりま

سَلُولا الْإِلَيْكِيْكِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ ال

بَوفَ أَوْ الْجَبِيبِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ

لابن فَاصِر الدِينِ الدِّمَشِقِيِّ المُتَّوفِي مِكْلَنْهِ

خرَج أشعباده أ.د. هشم <mark>صالح منّاع</mark> أستاذ الأدبالعزبي في كليّة الدّاسات الإسلاميّة والعربيّة - دنيّ

شخقيق ودراست د. صالح يوسف معتوق الأستاذ المساعدني علم الحديث الشريف كلنية الدّراسات الإسلامتية والعربية - دني

としているりまりまりまりまり

دارالبحوث للذراسات الإسلامية واحياءالثراث

سلسلة الدراســــات التاريخية والسيرة النبوية ب أَسْالَحْمُ الْحَيْمُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الافتتاحيسة

نستفتح بالذي هو خير، حمدًا لله، وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فهدا الكتاب الأول في سلسلة الدراسات التاريخية والسيرة النبوية، فيه جانب من حياة النبي علله بأسلوب المحدثين ومنهجهم، وكان مؤلفه من أعلام السنة في عصره.

جمع هذا الكتابُ قدراً من الأحاديث النبوية، وباستماع حديث الحبيب يتعلل المحبُّ إذا فاته اللقاء، كما قيل:

لم أسع في طلب الحديث لرتبة أو لاجتماع قديمه وحديث. لم أسع في طلب الحديث لرتبة أو لاجتماع قديمه وحديث م

وكان هدفّه تسلية الكئيب بذكر حدث حزين، لا يضاهيه في الحزن أي حدث، وفي هذا تعلل آخر لقارئه ومطّالعه.

وإذا كانت النفسُ تتطلع إلى معرفة ما كان في الأيام الأخيرة من حياة الأعلام، فإنها إلى معرفة ما كان في الأيام الأخيرة لعَلَمِ الأعلام أشد تطلعاً، وأكثر رغبة.

ومن هنا كان اختيارنا لنشر هذا الكتاب وتقديمه للناس محققاً مشروحاً. وهذا التقديم مقرون بالشكروالعرفان لأسسرة «آل مكتسوم» حفظها الله، التي ترعى العلم، وتشيّد نهضته، وتحيي تراثه، وتؤازر قضايا العروبة والإسلام، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير، ومنبر حق على درب العلم والمعرفة، تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة، وتبرز محاسن الإسلام، فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره، مما تجود به القرائح، في شتى مجالات البحوث الإسلامية، والدراسات الجادة، التي تعالج قضايا العصر، وتؤصل أسس المعرفة، على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة، وآداباً وأخلاقاً، ومناهج حياة، مستلهمة الأدب القرآني، في الدعوة إلى الله على بصيرة ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموطة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴿ () .

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.

سائلين الله العون والسداد، والهداية والتوفيق.

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من العاملين بالدار وهو:

مساعد باحث الشيخ/سيد أحمد سيد جمال نورائي الذي قام

بتصحيح الكتاب والتدقيق على الجوانب الفنية للصف.

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب، وأن يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دار البحسسوث

V

#### To: www.al-mostafa.com

#### المنسالة المتناكث

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمد أطيباً، كثيراً، مباركاً فيه، والصلاة والسلام على من جعله رحمة للعالمين في حياته وبعد مماته، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمابعد، فإن الفترة الزمنية الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فترة دقيقة وحرجة، ففيها فاضت روح حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى بارئها، وفيها انقطع نزول الوحي على بشر.

وردت أخبار هذه الفترة متناثرة ومبثوثة في كتب السنة والسيرة النبوية، وأفردت لها مباحث خاصة بها، وقام بعض المؤلفين بتصنيف كتب مفردة في هذا الموضوع، شعوراً منهم بأهمية الحدث، وماله من أثر، وعظة، وعبرة في نفوس المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أحسن هذه المصنفات التي أفردت الوفاة النبوية بمصنف مستقل «كتاب سلوة الكئيب بوفاة الحبيب» لمحدث الشام وحافظه الفقيه المؤرخ الحجة، الإمام محمد بن عبدالله بن محمد القيسي الحموي الدمشقي الشافعي، المعروف بابن ناصر الدين (٧٧٧-٤٨٨هـ) صاحب المؤلفات العديدة في علوم الحديث والفقه والسيرة والتراجم والتاريخ.

كان هذا الكتاب مثل كثير من كتب التراث رهين دور المخطوطات

فترة طويلة من الزمن، إلى أن عثرت على نسخة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق، ونسخة أخرى في مكتبة الخزانة العامة بالرباط، فعقدت العزم على تحقيقه ونشره، وإبرازه إلى دنيا المطبوعات، خدمة لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة، وتعريفاً للقراء بالفترة الأخيرة من حياة حبيبهم عليه الصلاة والسلام، ليعتبروا بما فيها من عبر، وليتسلوا بمصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتهون عليهم مصائبهم، وتزول عنهم كآبتهم، وليوقنوا أنه لو كان الخلود لأحد في الدنيا لكان لحبيب الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

#### ولقد قسمت عملي هذا إلى قسمين:

القسم الأول: عرفت فيه بعصر المؤلف، وسيرته وجهوده العلمية لاسيما في علم الحديث، كما عرفت بالكتاب وبينت مزاياه ومنهج المؤلف فيه.

القسم الثاني: حققت فيه النص المخطوط وفق قواعد التحقيق العلمي، من مقابلة للنسخ، وشرح الغريب من الألفاظ، وتخريج النصوص، والتعليق على بعضها، ثم عملت كشافات متنوعة خدمة لهذا الكتاب.

أسال الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك، كما أسأله تعالى أن يرزقني وجميع المسلمين حب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحشرني في زمرته يوم الدين، وأن يجعله شفيعاً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

### القسم الأول

قسم الدراسة التعريف بالمؤلف والكتاب

أولاً: ابن ناصر الدين، عصره وحياته.

١- عصره (إطلالة على العصر الملوكي).

٢- التعريف بالمؤلف.

ثانياً: التعريف بالكتاب، منهجه ونسخه.

١- دراسة الكتاب.

٢- وصف النسخ.

الختام: منهجي في تحقيق النص.

أولاً: ابن ناصر الدين، عصره، حياته

١ - عصره (إطلالة على العصر الملوكي):

أ- الناحية السياسية:

عاش ابن ناصر الدين في مدينة دمشق في الفترة الواقعة ما بين عامي ٧٧٧هـ و ٨٤٢هـ. أي في الربع الأخير من القرن الشامن الهجري، والنصف الأول من القرن التاسع.

في هذه الفترة الزمنية كان المماليك يحكمون بلاد الشام ومصر والحجاز وبلداناً أخرى في العالم الإسلامي، ويسمى هذا العصر عند المؤرخين بالعصر المملوكي، وقد امتد هذا العصر من سنة ١٤٨هـ إلى ٩٢٣هـ، أي نحو قرنين وثلاثة أرباع القرن.

ونظراً لطول هذه الفترة الزمنية فإن المؤرخين قسموا هذه الدولة إلى دولتين متمايزتين هما:

١- دولة المماليك البحرية (١) التي حكم سلاطينها من سنة ٦٤٨هـ
 إلى أثناء سنة ٩٨٤هـ، وأول سلاطينها المعز بن أيبك، وآخرهم الصالح حاجي بن شعبان.

٢- دولة المماليك البرجية أو الشراكسة (٢) التي حكمت من سنة

<sup>(</sup>١،١) سميت الدولة الأولى بالبحرية لإقامة عاليكها في جزيرة الروضة بمصر، وسمت الثانية بالبرجية نسبة إلى لواء من الجند كان مقيماً في القلعة منذ أن ==

٤٨٧هـ إلى سنة ٩٢٣هـ، وأول سلاطينها الظاهر برقوق، وآخرهم طومان باي.

ويهذا نرى أن ابن ناصر الدين قد عاش أول سبع سنوات من عمره في ظل الدولة البحرية، وقضى جل عمره في دولة المماليك الشراكسة، والدارس لتاريخ دولتي المماليك يلحظ كشرة الخلافات والنزاعات الداخلية بين أمراء المماليك من أجل الاستيلاء على الحكم، وكثيراً ماكان ينتج عن هذا النزاع حروب داخلية بين أنباع الأمراء، وقد يصحب ذلك سفك للدماء واضطهاد من جانب المتصر، مثلما حدث في عهد الظاهر برقوق فإنه نكل بالذين أطاحوا بعرشه بعد أن استرده منهم، وكان يقتل أو يعذب كل من حامت حوله الشبهات (۱).

وما عدا هذه الحوادث المتمثلة بتنافس الأمراء في الاستيلاء على مقاليد الحكم، فإن سلاطين المماليك قاموا بدور كبير، وجهود عظيمة لإخراج بقايا الصليبيين من بلاد الشام، وصد الغارات التي كانوا

<sup>==</sup> جنده السلطان قلاوون، ويسمون أيضاً بالشراكسة نسبه إلى موطنهم الأصلي الذي أتوامنه، وهو جورجيا وبلاد الشركس.

انظر مصر في العصور الوسطى لعلي إبراهيم حسن ص(٢٢٨)، والقاهرة تاريخها وآثارها للدكتور عبد الرحمن زكي ص (١٧٦).

<sup>(</sup>١) مصر في العصور الوسطى ص(١٠ ٣٨، ٣٨٨).

يشنونها بين الحين والحبن على الساحل الشامي والساحل المصري<sup>(۱)</sup>، ماأعطى لدولتهم صفة الهيبة والاحترام عند المسلمين، في كافة بلدان العالم الإسلامي، ولاسيما بعد انتصارهم المظفر على المغول، في موقعة عين جالوت سنة ٦٥٨هـ.

أما بالنسبة لنظام الحكم في الدولة المملوكية، فإن سلاطين الدولة البحرية حاولوا تقليد سادتهم الأيوبيين في تطبيق نظام الحكم الوراثي، إلا أنهم أخفقوا في ذلك، باستثناء السلطان المنصور قلاوون الذي بقي الملك في بيته نحو ماثة سنة، ابتداء من سنة ١٧٨هـ حتى سقوط الدولة البحرية عام ١٨٨هـ، ثم لانجد بعد ذلك أثراً لنظام التوارث في الحكم في دولة الشراكسة (٢).

وأما بالنسبة لقوة هذه الدولة العسكرية فيحسن أن ننقل هنا ما أورده الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الذي لخص هذا الأمر أحسن تلخص، قال(٣):

«استطاعت دولة المماليك أن تثبت أنها أعظم قوة معاصرة في الوطن

<sup>(</sup>١) انظر مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور ص(٢٠٢،٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٢٠٨)، وموسوعة التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلبي (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص (٣٣٢).

العربي، من المحيط إلى الخليج، فنظر إليها حكام وشعوب الدول الإسلامية والعربية نظرة إكبار وإجلال، في حين نظرت إليها القوى الأحرى خارج المحيطين العربي والإسلامي نظرة خوف واحترام، وحسبُ دولة المماليك أنها استطاعت أن تواجه الأخطار الخارجية التي هددت الوطن العربي في الشرق الأدنى في شجاعة وبأس، فحمت الشام ومصر من خطر التنار، وطردت الصليبيين كلية من أرض الشام، بل لاحقتهم في مراكزهم القريبة مثل أرمينية الصغرى وقبرس ورودس، هذا فضلاً من أن نجاح سلاطين الماليك في إحياء الخلافة العباسية في مصر - بعد سقوطها في بغداد - جعل لهم ولدولتهم مكانة مرموقة في العالم الإسلامي أجمع، إذ جعلهم يبدون في صورة الزعماء الحقيقيين للعالم الإسلامي أجمع، بوصفهم حماة الخلافة المتمتعين

#### ب- الناحية الاجتماعية:

اتسمت الحياة الاجتماعية في عصر المماليك بالنشاط والحركة الدائبة، فقد عاش سلاطين وأمراء المماليك حياة ثراء وترف وبذخ، واحتفظ كثير من التجار والعلماء لأنفسهم بمكانة مرموقة في المجتمع، وعاش الفلاحون وبقية أفراد الشعب عيشة أقرب إلى الفقر والحاجة (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص(٢٦٩).

واهتم المماليك بإقامة المنشآت الاجتماعية المتنوعة، كالفنادق والخانات، والأسبلة، والحمامات، والمستشفيات، والحدائق العامة، وامتلأت الأسواق بأصناف البضائع والسلع(١).

وكان سلاطين المماليك يغيثون في كثير من الأحيان البلدان التي يصيبها قحط أو جدب أو غلاء ولاسيما بلاد الحرمين الشريفين، فقد ذكر مؤرخ مكة المكرمة تقي الدين الفاسي (٨٣٢هـ) أن الظاهر برقوق كان يبعث في بعض السنين قمحاً وفي بعضها ذهباً ليفرق في الحرمين، وقد عمر فيهما منشات عدة (٢).

وامتازت الحياة الاجتماعية في ذلك العصر بكثرة الأعياد الدينية منها والقومية، وبالغ الناس في إحياء تلك الأعياد والاحتفال بها، ففي الأعياد الدينية كانوا يتبادلون التهنئة، ويقيمون الولائم، ويتصدقون على الفقراء، ويبالغون في إظهار السرور والفرح(٣).

أما الاحتفالات القومية أو الوطنية كالاحتفال بوفاء النيل، أو تولية السلطان، أو شفائه، أو خروجه من القاهرة، أو عودته إليها، أو جلوسه للعلم والمناظرة، أو زواجه، فكان الناس يبالغون في الزينة،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص(٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٤/ ٣٥٧-٣٦).

<sup>(</sup>٣) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود رزق سليم (٧) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود رزق سليم (٧/ ٣٢٤–٣٢٦)، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(٢٧١).

ووضع أقواس النصر في طريق السلطان، وقد تفرش الشوارع - في بعض الأحيان - بقطع من الحرير (١١).

وكان يعكر صفو هذه الحياة حدوث بعض النكبات والبلايا العامة، كالقحط والغلاء اللذين حصلا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الشيامن، في السنوات ٧٢٠، ٧٣٦، ٧٤٩، ٧٦٩، ٧٦٩، ٧٨٤، وغيرها.

وكالطاعون الذي وقع بمصر أكشر من سرة، في الأعوام ٧٦٤، ٧٨٣، ٨١٦، ٨١٩، ٨٣٣، ٨٤١، وغيرها.

وكالحريق الكبير الذي وقع بالقاهرة عام ٧٢١هـ ودام أياماً (٢). وكان يعقب كل ذلك أمراض وأوبئة يهلك فيها أناس كثير.

أما عن اللباس فقد كانت هناك أزياء تميز بعض فئات المجتمع، فللقضاة زي يعرفون به، وللعلماء زي مختلف عن زي القضاة، وكذلك للخطباء، والأمراء، والأشراف، والجند، ملابس وأزياء ذات أشكال وألوان معينة يعرفون بها(٣).

كما كان للطوائف الدينية ملابس تميزهم، فقد ذكر السيوطي أنه في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (٢/ ٣٠١٩-٣٠).

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٣٠٣- ٣٢).

سنة ٥٥٧هـ أمر السلطان أن يكون إزار النصارى أزرق، وإزار اليهود أصفر، وإزار السامرية أحمر (١).

وتفشت في هذا العصر بعض البدع الدينية، ومن ذلك ما ذكره السيوطي في حوادث سنة ١٨٧ه أنه في ربيع الآخر أحدث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب أذان العشاء ليلة الاثنين مضافاً إلى ليلة الجمعة (٢).

وبعد عشر سنين - أي في سنة ٧٩١ه - أمر المحتسب نجم الدين الطُنبُدي أن يزاد بعد كل أذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصنع ذلك ليلة الجمعة بعد العشاء، فصنعوا ذلك إلا في المغرب لضيق وقتها (٣).

#### ج- الناحية العلمية:

تتضارب آراء الباحثين في تقييم الحياة العلمية في العصر المملوكي، فبينما يرى بعض الباحثين أن هذا العصر كان عصر جمود وركود علمي وعقلي، ولم يكن عصر إبداع واستنباط (٤)، يؤكد باحثون آخرون على

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (٢/٣٠٣)

<sup>(</sup>٢و٣) حسن المحاضرة (٢/ ٣٠٦-٣٠٧) وانظر عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) هذا رأي فليب حتى أورده في مقدمته لكتاب نظم العقيان للسيوطي ص(٢٠).

ازدهار الحركة العلمية والعقلية، مستشهدين بقول ابن خلدون الذي ذكر سبب رواج العلم بمصر في العصر المملوكي إذ قال(١):

«فاستكثروا (أي المماليك) من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة. . . . فكثرت الأوقاف لذلك، وعظمت الغلات والفوائد (٢)، وكثر العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم، وارتحل الناس إليها من العراق والمغرب، ونفقت بها أسواق العلم، وزخرت بحارها».

وإن المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر يخرج بنتيجة مفادها أن هذا العصر لم يكن عصر ابتكار وإبداع كالعصر العباسي، وإنما كان عصر تجميع، وشرح، وتنقيح، وتحقيق، وتعليق، في مختلف الفنون الشرعية، والعربية، والعقلية، إذ أن علماء تلك الفترة ورثوا تراثاً عظيماً في شتى مجالات المعرفة، والكثير من هذا التراث اختلط فيه الخث بالشمين، والصحيح بالسقيم، والأقوال والآراء المتعددة المتنضارية، فلو تركوا هذا الإرث العلمي كما هو دون دراسة أو تمحيص، وبلا شرح أو تحقيق، لاختلط الأمر على طلبة العلم، ولوقعوا في حيرة أمام هذا التراث، ولما عرفوا ما يؤخذ منه ومايترك.

لذا فإن هذا العمل الذي قام به علماء العصر الملوكي ليس دليلاً على جمود عقولهم، وركود أفكارهم، بل إنه دليل ساطع على يقظتهم (١) مقدمة ابن خلدون ص(٤٣٤-٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المقدمة ولعلها: «العوائد».

الفكرية ، ووعيهم بما يفيد أمتهم ، ويخدم مجتمعهم ، فإنهم لولم يقوموا بهذا الجهد العلمي لكان ذلك دليلاً على قلة وعيهم ، وعدم اهتمامهم بما يخدم قضايا أمتهم العلمية .

هذا وقد امتاز عصر الماليك بأنه عصر انتعشت فيه حركة التأليف، وظهرت فيه الموسوعات العلمية في كثير من العلوم والتخصصات، كموسوعات شروح الحديث، وتراجم الرواة، والفقهاء، والمفسرين، وموسوعات التفسير، واللغة، والأدب، والتاريخ، وغيرها.

ومما أدى إلى ازدهار الحركة الثقافية في هذا الزمن تشجيع سلاطين المماليك للعلماء، وتنافسهم في تشييد المؤسسات الدينية والتعليمية، كالمساجد، والمدارس، والمكتبات، بل إن بعض سلاطين المماليك كان له اهتمام بالعلم، فهاهو الظاهر برقوق يطلب العلم، ويتصدر للإقراء والتدريس، وهاهو السلطان الناصر محمد بن قلاوون يحضر في سنة ٧٢٥ هـ عند قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة منجلس الحديث، ويسمع منه عشرين حديثاً، ثم يخلع عليه خلعة عظيمة، ويفرق الذهب والفضة بعد انتهاء المجلس على الفقراء(١).

وقامت هذه المؤسسات العلمية بدورها التعليمي والتربوي، فظهر جيل عُني بالعلم والتصنيف، ولم يبق علم من العلوم إلا وله مدارسه،

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (٢/ ٣٠٢)

وطلابه، وأساتذته، ومصنفاته الكثيرة المتنوعة.

وإن أصدق شاهد على ازدهار الحركة الثقافية والعلمية في تلك الفترة هو عظم التراث الذي وصل إلينا من نتاج علماء ذلك العصر، وبالرغم من أنه قدتم طباعة الكثير من هذا التراث إلا أن دور الكتب والمخطوطات ماتزال تزخر بالآلاف من المخطوطات التي ترجع إلى ذلك العصر، والتي تناولت معظم ألوان المعرفة، كالأدب، والتاريخ، والجغرافية، والعلوم الدينية، والطب والفلاحة، والمعارف العامة وغيرها، هذا عدا الكتب التي فقدت مع مر الزمن، ولانعرف عنها سوى أسمائها(۱).

ويكفي هذا العصر فعخراً أنه وجد فيه من العلماء الكبار العدد الكثير، ولاسيما في علم الحديث الشريف أمثال الأئمة: تقي الدين المنذري (٢٥٦هـ) والعزبن عبد السلام (٢٦٠هـ) والنووي (٢٧٦هـ) والرضي وابن دقيق العيد (٢٠٧هـ) والشرف الدمياطي (٥٠٧هـ)، والرضي الطبري المكي (٢٧٢هـ) وابن تيمية الحراني (٨٧٢هـ) وابن سيد الناس اليعمري (٤٣٧هـ) والبرزالي (٩٣٧هـ) والمزي (٢٤٧هـ)، وأبي حيان البعمري (٤٣٧هـ) والذهبي (٤٨٩هـ) وصلاح الدين العلائي (٢١٥هـ) والبدر وجسمال الدين الولين الزيلعي (٢١٥هـ) وابن كشيسر (٤٧٧هـ) والبدر والبدر

<sup>(</sup>١) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(٢٧٤).

الزركسشي(٩٥هم) وابن رجب الحنبلي (٩٥هم) وابن الملقن (٤٠٨هه) والبُلقسيني (٥٠ همه) وزين الدين العسراقي (٢٠ همه) ونور الدين الهيشمي (٧٠هم) والولي العراقي (٢٦٨هه) وابن الجنزري (٣٣٨هه) وسبط ابن العجمي (٤١٨هه) وابن ناصر الدين الدمشقي (٢٤٨هه) وابن عصبر العسقلاني (٢٥٨هه) وبدر الدين العيني (٥٥٨هه) والقاسم بن قطلو يُغا (٩١٨هه) والسخاوي (٢٠٩هه) والسيوطي (٩١١هه) وغيرهم كثير جداً.

ومن أهم الموسوعات العلمية التي ظهرت في ذلك العصر: لسان العرب لابن منظور الإفريقي (١١٧هـ) ونهاية الأرب للنويري (٢٣٧هـ) وتهديب الكمال للمزي (٢٤٧هـ) وتاريخ الإسلام للذهبي (٤٨هه) ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (٤٩هه) والوافي بالوفيات للصفدي (٤٦هه) وطبقات الشافعية للسبكي (١٧٧هـ) والقاموس المحيط للفيروز آبادي (١٩٨هـ) وصبح الأعشى للقلقشندي (١٩٨هـ) والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (٥٩٨هـ) وفتح الباري لابن حبر العسقلاني (١٩٨هـ) وعصمدة القاري لبدر الدين العيني (٨٨٥هـ) وغيرها كثير لايتسع المجال لذكرها.

هذا وإن الحديث عن الحركة الثقافية في العصر الملوكي طويل يحتاج إلى مجلدات، وقد قام بجزء كبير من هذه المهمة الأستاذ محمود رزق سليم رحمه الله تعالى، عندما ألف كتابه «عصر سلاطين الماليك

ونتاجه العلمي والأدبي، في ثمانية أجزاء، وهو كتاب نافع جداً في بابه، إلا أنه لاتكاد تخلو صفحة منه من خطأ أو أخطاء مطبعية.

وإن ابن ناصر الدين الدمشقي قد عاش ونشأ وترعرع في أجواء هذا العصر الذي كان مليئاً بالحيوية والنشاط العلمي، ويعج بطلبة العلم والعلماء ودور العلم في شتى البقاع، لذا فلا عجب إن رأينا كثيراً من طلبة ذلك الزمان أصبحوا علماء ومصنفين، وكان ابن ناصر الدين واحداً من هؤلاء الذين تأثّروا بالمحيط الذي عاشوا فيه، وشاركوا في بناته الثقافي والفكري.

杂杂杂杂

#### ٢-التعريف بالمؤلف(١):

#### اسمه ونسبه:

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن على القيسي، الحموي الأصل، الدمشقي، الشافعي، كنيته: أبو عبدالله. ولقبه شمس الدين. ويعرف بابن ناصر الدين.

لم يذكر المؤرخون والمترجمون سبب شهرته بابن ناصر الدين، ولم يتعرضوا لذلك، مع أنهم ذكروا أن لقب أبيه هو بهاء الدين، إلا النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس فإنه بين أنه عرف بلقب جده.

(۱) مصادر ترجمته: المجمع المؤسس في المعجم الفهرس لابن حجر العسقلاني (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٩)، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للتقي ابن فهد المكي ص (٣١٧) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (١٥/ ١٥٤)، ومعجم الشيوخ لابن فهد المكي ص (٣٦٧ ـ ٢٣٩)، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (٨/ ٣٠٨ ـ ١٠١١) وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٧٨)، والدارس في تاريخ المدارس للتعيمي (١/ ٤١)، وشدرات الذهب لابن العماد (٧/ ٣٤٣)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني (٧/ ٢٤٣)، وهدية العارفين للبغدادي (٢/ ١٩٣)، ومعجم المطبوعات العربية لمسركيس (٢/ ١٦٥)، وفسهرس الفههارس للكتاني (٢/ ١٧٥)، والأعلام لخير الدين الزركلي (٦/ ٢٣٧)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٩/ ٢٧٢)، والأعلام لخير الدين الزركلي (٦/ ٢٣٧)، ومعجم المؤلفين لكحالة وشيوخه ومؤلفاته، وذكر مصادر ترجمته في مقدمة توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (١/ ٢٧٠) عقيق الأستاذ محمد نعيم العرقسوسي.

#### مسولسده:

اتفقت كلمة المؤرخين على أن مولده كان في العشر الأول من شهر المحرم سنة ٧٧٧هـ بمدينة دمشق.

#### نشأته وطلبه العلم:

نشأ ابن ناصر الدين في مدينة دمشق التي تعتبر في عصر المماليك العاصمة الثانية بعد القاهرة، فكانت تعج بالعلماء، وطلاب العلم، والمدارس العلمية المتخصصة التي يدرس فيها كبار العلماء في كل تخصص، وعلى عادة الطلبة في ذلك الزمان فقد بدأ بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه.

وذكر النجم بن فهد أن ابن ناصر الدين التحق بالكُتّاب منذ نعومة أظفاره، فقد كان يحضر إلى مكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف البانياسي، وقد قرأ القرآن الكريم بالروايات على البانياسي وأنه في خلال مدة تردده إلى المكتب سمع من المحب الصامت شيئاً من الحديث، غير أنه لصغر سنه فقد نسي ما سمعه من المحب(1).

ثم حفظ عدة مختصرات ومتون في فقه الشافعية، وانتسب إلى مذهب الشافعي، على عادة العلماء السابقين في الانتساب إلى أحد المذاهب المتبوعة.

 جل أوقاته، وتتبع كبار علماء الحديث بدمشق للسماع منهم، والأخذ عنهم، كما أنه كان ينتهز فرصة وجود الوافدين إلى دمشق من علماء الحديث لتلقي هذا العلم عنهم، وقد كانت دمشق في تلك الفترة محطة رئيسة يتوقف عندها طلبة الحديث وعلماؤه للتحديث فيها، أو للسماع والتلقي عن علمائها.

ولازم في مرحلة طلبه شيخه ابن الشرانحي، وتخرج به في علم الحديث، كما انتفع بمرافقة صلاح الدين الأقفه سي وذلك في السماع على أبي هريرة بن الذهبي.

#### رحىلاته:

لم يقنع ابن ناصر الدين بما سمعه وتحمله عن شيوخ دمشق والواردين إليها من الأقطار الإسلامية الأخرى، فعقد العزم على الرحلة في طلب الحديث فرحل إلى عدد من البلدان الشامية عدة مرات، وكثير من هذه الرحلات كانت برفقة أصحابه وتلامذته.

فرحل إلى بعلبك بصحبة أحمد بن محمد الفولاذي (٧٨٤-٧٨٧هـ) فسمع على شيوخها، ومما سمعه هناك صحيح الإمام مسلم على تاج الدين بن بَرْدَس (١١).

<sup>(</sup>١) انظر معجم الشيوخ لابن فهد (ص٣٤٦).

وسافر إلى حلب عدة مرات للأخذ عن علمائها، وكانت إحدى هذه الرحلات بصحبة تلميذة النجم بن فهد المكي، فقرأ على حافظها ومحدثها برهان الدين سبط ابن العجمي عدة أجزاء حديثية، وسمع أيضاً هناك من محدث حلب ومؤرخها ابن خطبب الناصرية كتاب المنتقى من مسند الحارث بن أبي أسامة.

وكان قد رحل إلى الحجاز قبل ذلك، فحج وزار المدينة النورة وأخذ عن علماء الحجاز وأشهرهم محدث مكة ومسندها جمال الدين بن ظهيرة.

ولكن دائرة رحلته لم تتسع، فلم يدخل البلاد المصرية، وإنما اكتفى بالإجازة التي حصّلها من بعض علماء مصر.

وكثيراً ماكان في خلال طلبه هو القارئ على الشيخ، كما أنه كان يتولى كتابة الطباق(١) في مجالس الحديث.

<sup>(</sup>۱) كتابة الطباق، وتسمى كتابة السماع أو التسميع: وهو أن يقوم أحد الطلبة بتكليف من الشيخ بكتابة اسم الشيخ كاملاً، وعنوان الكتاب أو الجزء المسموع، ويبين صفة التحمل من سماع أو قراءة، ويؤرخ وقت السماع ومحله وبلده، وعدد مجالسه - إن تعددت - واسم القارئ، وأسماء السامعين، ويلده، وعدد مجالسه - إن تعددت واسم القارئ، وأسماء الأطفال ويرتبهم حسب طبقاتهم، فيبدأ بذوي السن، وكذا يكتب أسماء الأطفال الحاضرين، ويبين الأبواب أو الأجزاء التي فاتت البعض، ويكتب ذلك في حاشية أول صفحة من الكتاب - بعد البسملة - أو في نهاية الكتاب، أو على ظهره . انظر: فتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٤٤)، وتدريب الراوي للسيوطي (٨٩/٢)،

#### شسيبوخسه:

تلقى ابن ناصر الدين العلم على عدد من المحدثين والفقهاء والعلماء المشهورين في دمشق وغيرها، وشيوخه هؤلاء ليسوا جميعاً من مذهب فقهي واحد، فبالرغم من كونه شافعي المذهب إلا أن من أساتذته من هوحنفي أو حنبلي أو مالكي، وأكثرهم من المعروفين بعلم الحديث.

وهؤلاء الشيوخ منهم من قرأ عليه كثيراً ولازمه مدة، ومنهم من أخذ عنه اليسير وقصرت مدة ملازمته له، كما أن منهم من أخذ عنهم العلم لا بالسماع والقراءة وإنما بطريق الإجازة.

وقد ذكر السخاوي والتقي ابن فهد عدداً كبيراً من شيوخ ابن ناصر الدين، وقام الأستاذ محمد نعيم العرقسوسي باستقصاء هؤلاء الشيوخ وأوردهم مرتبين على حروف المعجم مع ذكر سنوات وفياتهم، وذلك في مقدمته لكتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، فبلغ عدد شيوخه في مقدمته لكتاب وخمسة شيوخ يروي عنهم بالإجازة، منهم عشر من النسوة.

وبعد تتبعي لأسماء شيوخ ابن ناصر الدين وجدت أربعة أسماء لشيوخه لم يوردهم الأستاذ محمد نعيم مع أنهم مذكورون في كتاب معجم الشيوخ لابن فهد وهو أحد مراجع الأستاذ المذكور. وسنورد هنا بعض هؤلاء الشيوخ مرتبين حسب حروف الهجاء، ومن أراد التوسع

في ذلك فعليه بمقدمة توضيح المشتبه، ونبدأ أولاً بشيوخه عن طريق القراءة أو السماع وهم:

- ١- أبو الوفاء، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الحلبي الشافعي، ويعرف بسبط ابن العجمي<sup>(١)</sup> (٣٥٧-٤١٨هـ) محدث حلب وحافظها، سمع عليه ابن ناصر الدين بعض الأجزاء الحديثية مع تلميذه النجم بن فهد خلال رحلتهما إلى حلب.
- ٢- أبو اليسسر، أحمد بن عبدالله بن محمد الدمشقي الشافعي
   (٣٩٧-٧٣٩) ويعسرف بابن الصائغ (٢)، أحد علماء الحديث بدمشق والصالحية، سمع منه ابن ناصر الدين.
- ٣- شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن محمد البانياسي ثم الدمشقي
   (٣) من علماء القراءات والحديث بدمشق، تلا عليه ابن
   ناصر الدين القرآن الكريم بالروايات.
- ٤- أبو الصفاء، صلاح الدين، خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الأقفهسي المصري الشافعي (٧٦٣- ١٨٨هـ)(٤) أحد محدثي

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي (٣/ ٢٠٢ .٤٠٢).

- القاهرة، انتفع به ابن ناصر الدين في بداية طلبه لا سيما برافقته للسماع على أبي هريرة بن الذهبي.
- ٥- أبو هريرة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي
   ١٥٠ ٧٩٩ ٧١٥ من علماء دمشق ومحدثيها، سمع عليه ابن ناصر
   الدين برفقة الأقْفَهسي.
- ٦-جمال الدين، أبو محمد، عبد الله بن إبراهيم بن خليل بن عبدالله الدمشقي الشافعي (٧٤٨-٩٨هـ) الحافظ الشهير، ولد ببعلبك وارتحل إلى دمشق فأقام بها، فلازمه ابن ناصر الدين مدة وسمع منه الكثير، وروى عنه شيئاً من كتبه (٢).
- ٧- سراج الدين، عمر بن رسلان بن نصير البُلْقيني القاهري الشافعي (٣٠ مراج الدين، عمر بن رسلان بن نصير البُلْقيني القاهري الشافعي فضاء دمشق فأخذ عنه ابن ناصر الدين الفقه الشافعي وغيره.
- ۸- تاج الدین، محمد بن إسماعیل بن محمد البعلی الحنبلی، یعرف بابن
   بَرُدَس (٤) (٥٤٧- ٧٤٥) من کبار محدثی بعلبك هو وأبوه، سمع منه

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الضوء اللامع (٥/ ٢-٣).

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الضوء اللامع (٦/ ٨٥. ٩٠).

 <sup>(</sup>٤) هذا الشيخ لم يذكره العرقسوسي، وذكره ابن فهد في معجم الشيوخ
 (ص٣٤٦)، وله ترجمة في الضوء اللامع(٧/ ١٤٢).

- ابن ناصر الدين صحيح الإمام مسلم وغيره، عندما رحل إلى بعلبك.
- ٩- جمال الدين، أبو حامد، محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المكي
   (١٥١-٧٥١) حافظ مكة المكرمة وعالمها، سمع منه ابن ناصر
   الدين في خلال رحلته إلى الحج.
- ۱۰ عائشة بنت محمد بن عبد الهادي القرشية المقدسية
   ۲۲۳ ۱۹ ۸هـ (۲۲ مسندة دمشق روى عنها ابن ناصر الدين وغيره .

#### وممن أجساز لسه:

- ۱ صلاح الدين، أحمد بن خليل بن كَيْكلدي العلائي الدمشقي المقدسي (۲۳ م.۸۰۲ م.) (۳).
- ٢- الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (٢- الحافظ عبد الرحمن العراقي .
- ٣- أبو محمد، معين الدين بن عثمان بن خليل المصري الحنبلي الضرير
   (٩٩٧هـ) نزيل دمشق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في في الضوء اللامع (٨/ ٩٢ ـ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) لها ترجمة في الضوء اللامع (١٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الضوء اللامع (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الضوء اللامع (٤/ ١٧١ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) لم يذكره العرقسوسي، ذكره ابن فهد في معجم الشيوخ (ص٢٣٨)، وله ترجمة في المجمع المؤسس لابن حجر (٢/ ٥٥٧).

- ٤ البرهان الشامي (١).
- ٥- أحمد بن خليل المرداوي(٢).
- ٣- مريم بنت أحسمسد بن مسحسمسد الأذرعي المصري الحنفي (٧١٩) .

#### جهوده في خدمة السنة والعلم:

قام ابن ناصر الدين بواجب تبليغ العلم الذي تحمله عن الشيوخ، فألف الكتب، وأفاد الطلبة، ودرس بالمدارس، وتصدى لنشر الحديث الشريف، وانتفع به أهل مذهبه في الفقه الشافعي، وأخذ عنه أفاضل الطلبة وبعض أقرانه، بل ربحا تدرب على يديه طلبة الحديث في ابتداء طلبهم، وكان حريصاً على إفادتهم فيدلهم على الشيوخ بل ويمشي معهم إلى مجالس السماع، ويسمع معهم على الشيوخ، مع كونه هو المرجع في هذا العلم، بل ربحا قرأ لهم هو، وهذا يدل على شدة تواضعه، وهضم نفسه، ومراقبته لربه.

ولم يقتصر نشره للعلم والحديث على أهل مدينة دمشق، فقد حدّث في غيرها من مدن الشام كحلب وبعلبك.

<sup>(</sup>۱) و(۲) لم يذكرهما العرقسوسي، وذكرهما ابن فهد في معجم الشيوخ (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) لها ترجمة في الضوء اللامع (١٢/ ١٢٤).

وحدَّث هو وقرينه الحافظ ابن حجرالعسقلاني في دمشق ببعض كتب الحديث.

وأملى عدة أمالي في المدارس والمساجد التي كان يدرس فيها، وحدث أيضا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة وكتب الكثير من الكتب بخطه، وعلق على بعض الكتب، وأفاد كل من يمم إليه.

#### المناصب التي تقلدها:

كانت دمشق تزخر في القرن التاسع الهجري بعدد كبير من المدارس، وهذه المدارس منها ماهو خاص بتدريس القرآن الكريم والقراءات، ومنها مايتبع مذهبا فقهياً معيناً، ومنها ماهو خاص بعلوم أخرى، وقد أورد النعيمي في كتابه النافع «الدارس في تاريخ المدارس» هذه المدارس وأرخ لها وذكر مكانهاومن درس فيها وغير ذلك.

وكانت دار الحديث الأشرفيه في تلك الفترة من أشهر مدارس دمشق، وهي نسبة إلى الملك الأشرف الذي أمر ببنائها عام (٢٢٨هـ) وكان أول من تولى مشيختها الإمام العلامة تقي الدين ابن الصلاح (٣٤٢هـ)، ثم وليها بعده عدد من حفاظ الحديث وعلمائه في الرواية والدراية كالإمام أبي شامة القدسي (٣٦٥هـ)، والإمام النووي والدراية كالإمام أبي شامة القدسي (٣٦٥هـ)، والإمام النووي (٣٧٦هـ)، والمزي (٣٧٤هـ)، وابن كشيسر (٣٧٥هـ)، وابن كشيسر

وفي أوائل سنة (٨٣٧هـ)ولي ابن ناصر الدين مشيخة هذه الدار فدرس بها الحديث وأملى عدة أمالي إلى أن مات.

وأورد النعيمي<sup>(۱)</sup> صورة بخط ابن ناصر الدين لوصل القبض عن أجرته على التدريس بالدار ومشيخته لها عن سنة (٧٣٨هـ)، وقيمة المبلغ ٥٠٠درهماً.

وذكر النجم ابن فهد (٢) أن شيخه ابن ناصر الدين ولي الإمامة والخطابة بالجامع الناصري من مسجد القصب في دمشق، من أول ما أنشئ واستمر على ذلك إلى أن مات.

#### تسلاميله:

أخذ العلم عن ابن ناصر الدين عدد كبير من الطلبة سمعوا عليه في المدارس والمساجد، في بلده دمشق وغيرها، وقد أجاز - أيضاً -عدداً من الطلبة، وأكثر هؤلاء الطلبة لم يذكرهم المترجمون له، فإن الاهتمام كان منصباً على ذكر الشيوخ.

وبعض هؤلاء الطلبة نبغ بعد ذلك وأصبح إماماً في علم الحديث وغيره، وسأوردهم مرتبين حسب حروف الهجاء:

<sup>(</sup>١) الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ (ص١٣٩).

- ١- أحمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي (٨١٨-٨٨٤هـ) سمع
   منه بدمشق في طريقه إلى الحج ، وأجاز له مع أخويه أنس وعبدالله
   الآتين (١).
- ٢- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣-١٥٨هـ) أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أقران ابن ناصر الدين، رحل إلى دمشق وحدث فيها معه، وذكره في معجمه، وقال: «أجاز لنا غير مرة» (٢).
- ٣- أحمد بن محمد بن عيسى الدمشقي الفولاذي الشافعي (٧٨٤-١٨هـ) لازمه وقرأ عليه عدة كتب في الحديث الشريف منها صحيح البخاري، وصحيح مسلم (٣).
- ٤- أنس بن إبراهيم بن محمد الحلبيّ الشافعي (١٣٨ ٨-١٨هـ) أخو أحمد السابق، أجاز له ابن ناصر الدين مع أخويه باستدعاء النجم ابن فهد (٤).
- ٥- عبد الله بن إبراهيم الحلبي (٨٨٩هـ)- أخو أنس السابق- أجاز له مع أخويه باستدعاء النجم ابن فهد. (٥)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع( ١/ ١٩٨ ـ ٢٠٠) ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس لابن حجر (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) الضوء الملامع (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٢/ ٢٢٣ و ١/ ١٩٨)، ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص٣٧).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (٥/٣) ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص٣٧).

٣-علي بن سليمان بن أحمد، علاء الدين المرداوي الدمشقي الصالحي الخنبلي (٨٢٠-٨٨٥هـ) سمع عليه منظومته في علوم الحديث وشرحها، وذلك بقراءة الشيخ ابن قُندُس، وصار المرداوي بعد ذلك شيخ المذهب الحنبلي في عصره (١).

٧- عمر بن محمد بن محمد بن محمد، المعروف بنجم الدين ابن فهد الهاشمي المكي (٨١٢-٨٨٥هـ) محدث مكة ومؤرخها، انتفع به كثيراً، وحمل عنه أشياء في علم الحديث، وسافر معه إلى حلب للأخد عن البرهان سبط ابن العجمي، وله منه إجازة أيضاً (٢). وأورد ترجمته في معجم الشيوخ وروى عنه كتاب توضيح المشتبه.

٨- محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر الدمشقي الشافعي ويعرف بالخيضري (٨٢١-٨٩هـ) محدث، حافظ، أصولي، فقيه، سمع من علماء دمشق والقاهرة، وتدرب في الحديث بابن ناصر الدين وبه تخرج، وتأثر به، وسار في الكتابة والتأليف على طريقته، وقد روى عنه بعض كتبه، منها كتاب سلوة الكثيب الذي نحققه ومنها كتاب إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك وغيرهما (٣).

الضوء اللامع (٥/ ٢٢٥-٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٦/ ١٢٦ - ١٣١)، ومعجم الشيوخ (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٩/ ١١٧ ـ ١٢٤)، وفهرس الفهارس للكتاني (٢/ ٢٧٦).

- ٩- محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الهاشمي المكي، المعروف بتقي الدين ابن فهد (١٠٧٨هـ) والد عمر السابق، عالم الحجاز ومحدّثه، ترجم لشيخه ابن ناصر الدين في ذيله على تذكرة الحفاظ وقال: «أجاز لي»(١).
- ١ أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي الصالحي الدمشقي الحنبلي المعروف بتقي الدين ابن قُنْدُس (٩ ٨ ٨٦١) من علماء بعلبك قدم دمشق واستوطنها، وأخذ عن علمائها، فقرأ على ابن ناصر الدين منظومته في علوم الحديث وشرحها، وأصبح شيخ الحنابلة في الشام (٢).

### مؤلفاتــه:

ازدهرت حركة التأليف والتصنيف في عصر المماليك ازدهاراً كبيراً شمل كل فرع من فروع العلم وكان للتصنيف في العلوم الشرعية حظ وافر من ذلك الازدهار وكان للحديث الشريف وعلومه النصيب الأكبر من هذا الحظ، من حيث الاشتغال به، والتأليف فيه.

لقد شب ابن ناصر الدين ورأى أمامه تراثاً كبيراً من المصنفات، ورأى أساتذته وشيوخهم وأقرانهم يشتغلون بل يتنافسون في التأليف، فتأثر بهذه الأجواء العلمية التي كانت تسود بلاد الشام ومصر والحجاز

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (١١/١٤،١٥).

وغيرها، وشمرعن ساعد الجدوالاجتهاد، وأخذ يشارك في ازدهار هذه الحركة لتبقى هذه الشعلة متقدة ومستمرة إلى الأجيال التالية، فألف عدداً من المؤلفات منها ماهو صغير الحجم، ويقع في جزء حديثي واحد، ومنها مايقع في عدة مجلدات.

وموضوعات كتبه لا تختص بعلم واحد دون سواه، فإنه وإن كان إماماً في الحديث الشريف إلا أنه كان مشاركاً في علوم أخرى، لذا كانت مؤلفاته متنوعة الموضوعات منها - وهو أكثرها - في علم الحديث الشريف، ومنها ماهو في الفقه، أو السيرة النبوية، أو التراجم، أو اللغة، أو التصوف، أو غير ذلك.

وهذه الكتب منها ماهو مطبوع متداول، ومنها ماهومخطوط لم ينشر بعد، وهذا القسم منه ماوصل إلينا كاملاً، ومنه ماوصل إلينا ناقصاً، وقسم ثالث من كتبه لم يصل إلينا، ولا نعرف عنه سوى ماذكر في كتب التراجم.

ولقد قام الأستاذ محمد نعيم العرقسوسي (١) - جـزاه الله خيراً - باستقصاء كتب ابن ناصر الدين، وتتبع أماكن وجودها في مكتبات العالم فأحصى (٦٣) كتاباً وأوردها مرتبة على الموضوعات، وبالرغم

<sup>(</sup>١) وذلك في مقدمته لتحقيق كتاب توضيح المشتبه (ص٦٨-٧٧).

من جهوده في تتبع كتب ابن ناصر الدين فإنه قد فاته عدة كتب، أوردها المترجمون لابن ناصر الدين، وهي موجودة في بعض المصادر التي رجع إليها الأستاذ المحقق - حفظه الله تعالى -- لكن الإنسان مجبول على السهو والنسيان، وعمله محكوم بالنقص وعدم الكمال، واحتمال الزيادة والنقصان، وهذه الكتب هي:

١ - خطب في مجلد (١).

٢-كتاب في معراج النبي صلى الله عليه وسلم مطول (٢).

٣-مختصر المعراج السابق(٣)

٤- التنقيح في حديث التسبيح وهو شرح حديث «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . . » (٤) ، مطبوع .

<sup>(</sup>١) ذكره السخاري في ترجمته في الضوء اللامع (٨/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>٢) و(٣) ذكرهما النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٤٢)، وقد ذكر
 العرقسوسي كتاب منهاج الأصول في معراج الرسول، فلعله هو المطول.

<sup>(</sup>٤) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت عام ( ١٤١٣ هـ)، ويقع الكتاب في ( ٢٢٧ ) صفحة، ومعه كتاب تحفة الأخباري بترجمة البخاري للمؤلف نفسه.

وهذا الكتاب غير كتاب الترجيح لحديث صلاة التسابيح الذي أورده الأستاذ العرقسوسي والذي سيأتي ذكره. انظر دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة (١/ ٢٨٣).

٥- المجلس الأول من أمالي الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر الدين<sup>(١)</sup>، مطبوع.

ولن نطيل هنا على القارئ باستقصاء كتب ابن ناصر الدين لشلا يتكرر العمل، وقد سبقنا إليه الأستاذ العرقسوسي، فمن أراد ذلك فليرجع إلى مقدمة التوضيح فإن للأستاذ الفاضل فضل السبق، ولكننا سنذكر بعضا من هذه الكتب، وهي:

۱- إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك. قال الكتاني (۱): «وقفت على نسخة منه بخط محمد بن عبدالله الخيضري رواية عن مؤلفه في مكتبة زاوية الشيخ الدردير في مصر، في مقدار عشر كراريس، أوصلهم إلى(۸۳) راوياً عنه و توجد من الكتاب قطعة بخط جيد في مكتبة الظاهرية رقم (٦١٨١) عام (۲).

٢- أسانيد الكتب الستة وغيرها، توجد منه نسخة جيدة بخطه في المكتبة الظاهرية بدمشق حديث (٢٨٤)(٣).

٣- الترجيح لحديث صلاة التسابيح، طبعته دار البشائر الإسلامية
 ببيروت عام ( ١٤٠٥ ه.) بتحقيق محمود سعيد محدوح في
 (٧٩) صفحة (٤).

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس والأثبات (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة توضيح المشتبه (ص٦٩).

<sup>(</sup>٣) مقدمة توضيح المشتبه (ص٦٩).

<sup>(</sup>٤) دليل مؤلفات الحديث الشريف (١/ ٤٢٣).

- ٤ -- مسئد تميم الداري<sup>(١)</sup>.
- ٥ ـ الإتحاف لحديث فضل الإنصاف، وهو مجلس من أماليه، نشرته دار العاصمة بالرياض عام (١٤٠٧هـ) بتحقيق محمود بن محمد الحداد (٢).
- ٢- عقود الدرر في علوم الأثر، وهي منظومة في علوم الحديث، سمعها عليه الكثير من الطلبة، وقد شرحها شرحين، مطولاً ومختصراً، وسمى الكتاني المختصر باسم المختصر في حل عقود الدرر(٢).
- ٧- جامع الآثار في مولد المختار، مخطوط في المكتبة الظاهرية برقم
   (١٨٩٤)<sup>(٤)</sup>.
- ۸- مورد الصادي في مولد الهادي، مخطوط بدبلن في شستر بتي رقم
   (٤٦٥٨) في تسع ورقات<sup>(٥)</sup>.
- ٩- بديعة البيان عن موت الأعيان، منظومة في ألف بيت، نظم فيها
   حفاظ الإسلام إلى عصره، وقد أثنى ابن طولون عليها وقدمها على

<sup>(</sup>١) مقدمة توضيح المشتبه (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) دليل مؤلفات الحديث الشريف (٢/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) فهرس القهارس (٢/ ٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) مقدمة توضيح المشتبه (ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (ص٧٣).

منظومة الذهبي، فقد نقل الكوثري<sup>(۱)</sup> عن ابن طولون قوله: «وهي أولى من طبقات الحفاظ لأبي عبدالله الذهبي، فإن رموز هذه في الوفيات لها معنى كرموز القراء في حرز الأماني، بخلاف التي للذهبي فإنه لامعنى لها. أ.ه. وطبقات الذهبي هذه غير الطبقات المطبوعة له».

وقام ابن ناصر الدين بشرح هذه المنظومة نشراً باسم التبيان لبديعة الأعيان<sup>(٢)</sup>.

• ١ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، نشرته مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق الأستاذ محمد نعيم العرقسوسي، صدرت طبعته الثانية عام (١٤١٤هـ).

۱۱ -- الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، نشرته مكتبة العلوم
 والحكم بالمدينة المنورة عام (۲۰۷ه)، بتحقيق الأستاذ عبد رب
 النبى محمد، ويقع في (٥٦٠) صفحة (٣).

١٢ - طبقات شيوخه في مجلد وجعلهم في ثمان طبقات (٤).

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ هامش (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) مقدمة توضيح المشتبه (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) دليل مؤلفات الحديث الشريف (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) مقدمة توضيح المشتبه (ص٧٥).

- ١٣ مختصر في مناسك الحج<sup>(١)</sup>.
- ١٥- برد الأكباد عند فقد الأولاد، طبع بمصر بمطبعة السعادة. عام
   (١٣٣٢هـ) منسوباً إلى الجلال السيوطي (٢).
- ١٥ السراق والمتكلم فيهم من الرواة وذكر طبقاتهم وتراجمهم، ذكره
   الكتاني (٣) وقال: «وهو عندي بخطه فرغ منه سنة (٨٠٥هـ)».
  - ١٦ منهاج الأصول في معراج الرسول.
- ١٧ الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تسمية أنه شيخ الإسلام كافر، طبع في بيروت عام (١٣٩٣هـ) بتحقيق الأستاذ محمد زهير الشاويش ويقع في نحو (٢٣٠) صفحة.

وقد عرض هذا الكتاب على عدد من علماء مصر والشام فمدحوه وقرظوه قال السخاوي (٤): ققرضه له الأئمة كشيخنا- يعني ابن حجر- وهو أحسنهم، والعلم البُلْقيني، والتَفَهْني، والعَيْني، والبساطي، والمحب ابن نصر الله، وخلق، وحدث به غيرمرة» وقال أيضاً (٥): قولما

<sup>(</sup>١) مقدمة توضيح المشتبه (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) مقدمة توضيح المشتبه (ص٧٦).

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس (٢/ ٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) و(٥) الضوء اللامع (٨/ ١٠٥.١٠٤)، وانظر تعليق الكوثري على موضوع الكتاب في هامش لحظ الألحاظ (ص٢٢٠).

كان شيخنا بدمشق حدث بتقريضه للمصنف المشار إليه- أي الرد الوافر- ولم يلتفت إلى المتعصبين».

وله مجالس حديثية في ختم كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم والشفا للقاضي عياض، وغير ذلك، وذكر ابن حجر العسقلاني (١) أن ابن ناصر الدين نظم الشعر وأن شعره وسط، ولم يورد ابن حجر لنا غاذج من شعره.

#### مكانته العلمية:

أثنى على ابن ناصر الدين كل من ترجم له، ووصفوه بأنه كان إماماً علامة، محدثاً، لم يكن بالشام في علم الحديث مثله ولاقريب منه وأنه برز على أقرانه، وصار حافظ الشام بلا منازع.

فوصفه شيخه البرهان الحلبي بالشيخ الإمام المحدث الفاضل.

وكذا أثنى عليه شيخه ابن خطيب الناصرية بقوله: «رأيته إنساناً حسناً محدثاً فاضلاً، وهو محدث دمشق وفاضلها»(٢).

وترجم له مؤرخ مصر تقي الدين المقريزي وقال : «صار حافظ بلاد الشام بغير منازع، ولم يخلف بالشام بعده مثله»(٣).

وذكره ابن حجر في معجمه وقال: «لما خلت الديار (أي الشامية)

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) و(٣) الضوء اللامع (٨/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

من المحدثين صار هو محدث تلك البلادة (١).

أما تقي الدين ابن فهد فقد أثنى عليه ثناء عطراً، ووصفه بقوله:
«الإمام، العلامة، الأوحد الحجة، مؤرخ الديار الشامية وحافظها».
ووصفه أيضاً بأنه إمام، حافظ، مجيد، وفقيه مؤرخ مفيد . . برز على أقرائه وتقدم (٢)». وكذا وصفه السخاوي بالإمام العلامة الحافظ (٣).
ووصفه السيوطي بالحافظ وأنه صار محدث البلاد الدمشقية (٤).

#### صفاته:

كمان الشيخ ابن ناصر الدين على درجة عالية من الخلق الرفيع والأدب الجم، فقد كان كثير الحياء، سليم الصدر، حسن الأخلاق والسنيرة، دائم الفكر، متواضعاً، محبباً إلى الناس، لا تمل مجالسته، كثير المداراة، شديد الاحتمال قليل الوقيعة في الناس. قلَّ أن يواجه أحداً بما يكره ولو آذاه.

#### وفساته :

عاش الحافظ ابن ناصر الدين حياة مليشة بالجد في طلب العلم،

<sup>(</sup>١) للجمع المؤسس (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) لحظ الألحاظ (ص ٣١٧، ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحفاظ (ص٢٧٨).

عامرة بالتدريس والتصنيف، إلى أن حصلت له الشهادة في ربيع الآخر من عام (٨٤٢هـ) إذ خرج مع جماعة لقسم قرية من قرى دمشق فسمهم أهلها، فمات ودفن بالشام. رحمه الله تعالى وإيانا.

\* \* \*

# ثانياً: التعريف بالكتاب، منهجه ونسخه

١ - دراسة الكتاب:

أ- موضوعه:

روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ً إليه من والده وولده والناس أجمعين»(١).

لذا يجب على كل مؤمن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل حب، وأن يقدم طاعته على كل طاعة، ومن لم يصل إلى درجة الحب هذه، فأحب أمه، أو أباه، أو ولده، أو زوجه، أو نفسه، أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص لم يكتمل بعد.

ومن علامة المرء المسلم المحب لنبيه أن يفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، وأن يقدم روحه ونفسه رخيصة فداء له وللشرع الذي جاء به، ومن علامة الحب أن يبحث المحب عن أخبار محبوبه وأحواله، وأن يفرح لوجوده، ويحزن لفقده ووفاته أكثر من حزنه لوفاة ولده وأهله، فإذا ماأثمر الحب هذه الثمرة في قلب المؤمن فإنه يكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمله قاصراً عن ذلك، فعن أنس بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان (۱/ ۱۲ ح ۱۰). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - أيضاً - باب وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ٦٧ ح ٧٠).

مالك رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يارسول الله، متى الساعة؟

قال: وما أعددت للساعة؟

قال: حب الله ورسوله.

قال: فإنك مع من أحببت.

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم «فإنك مع من أحببت».

ثم قال: فأنا أحب الله ورسوله، وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم (١)».

ومن علامات الحب أن يتلذذ المحب بذكر محبوبه، ويتعرف على تفاصيل حياته، ولا يمل من تكرارها.

وقد قامت كتب السيرة النبوية برصد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها، من لدن مولده إلى مابعد وفاته ودفنه، وتسجيل كل كبيرة وصغيرة تتعلق فيه صلى الله عليه وسلم، كما قام حفاظ الحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب (٤/ ٢٠٣٢) ح ٢٠٣٢) واللفظ له، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله (٥/ ٢٢٨٣) ح ٥٨١٩).

الشريف وعلماؤه بتخصيص أبواب في مصنفاتهم تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، وفضائله، وصفاته، وغزواته وغير ذلك.

ومن علماء الحديث والسيرة من أفرد كل باب من الأبواب السابقة بمصنف مستقل، يجمع فيه شتات المرويات المتعلقة بالموضوع، ليسهل للمحب الذي لم يكتف بالإجمال في معرفة أخبار محبوبه، بل يريد الاطلاع على كل مايروى مفصلاً.

فألفت كتب خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في معجزاته كما ألفت مصنفات في خصائصه، وفضائله، وغزواته ومنهم من أفرد كل غزوة بمصنف وكتب في الإسراء والمعراج، وفي حياته قبل الهجرة، وفي رحلة هجرته، وفي سيرته في المدينة المنورة، وكتب في وجوب محبته، وفي صفاته، وفي وصاياه وخطبه، وفي قضاياه وأحكامه، وفي أزواجه، وفي أولاده، وفي آل بيته، وفي فترة وفاته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.

وإن الموت من أكبر المصائب التي تحل بالإنسان، وهو أكبر عبرة وعظة للمؤمن، ولا سيما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعظم الرزايا التي نزلت بالبشرية، وإن قراءة الروايات والأخبار المتعلقة بها تهز القلوب، وتدمع العيون، وتعزي المؤمن في مصائبه وبلاياه، وتسليه من همومه، وتخرجه من كآبته، لأن من رأى مصيبة أعظم من مصيبته هائت عليه مصيبته.

لذا قام الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي بتأليف هذا الكتاب وسماه «سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم». جمع فيه ماورد من الأحاديث والآثار الواردة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها بيسير، أي منذ مرضه الذي توفي فيه إلى ما بعد الفراغ من دفنه.

فالكتاب إذن جامع للأحاديث النبوية، والآثار المروية عن الصحابة في تلك الفترة الحرجة من فترات التاريخ الإسلامي، إنها نهاية فترة نزول الوحي، ونهاية وجود العصمة الإلهية في بشر.

إنه كتاب يجمع في طياته موضوعات تندرج تحت علمين شرعين: علم السنة النبوية، وعلم السيرة النبوية، وبين هذين العلمين علاقة وثيقة.

## فإن السنة في اصطلاح علماء الحديث:

«كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية، أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة - كتحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء - أم بعدها، وهي مرادفة بهذا المعنى للحديث النبوي »(١).

<sup>(</sup>۱) أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب (ص١٦ و١٩)، والحديث والمحدثون لمحمد أبو زهو (ص١١).

ويطلق الحديث- أيضاً- على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريراتهم (١).

وكتابنا هذا إنما هو نصوص منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين، فهو من هذه الناحية يدخل تحت المؤلفات في علم الحديث الشريف. ويدخل تحت علم السيرة لأنه يتحدث عن الفترة الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا التداخل بين العلمين ليس شيئاً مبتدعاً، فإن العلوم الشرعية كلها تتداخل في بعض مباحثها وأبوابها، وتتمايز في البعض الآخر، وكتاب سلوة الكئيب يغلب عليه الطابع الحديثي فإن المصادر التي استقى منها المؤلف نصوص كتابه أكثرها في علم الحديث الشريف، وسار في طريقة إيرادها سبيل المحدثين

### ب- مصادر الكتاب:

اعتمد المؤلف في كتابه هذا على مصادر كثيره يندرج جلها تحت العلمين المذكورين سابقاً، وإن كتب التاريخ والسيرة التي رجع إليها المصنف تروي الأخبار بالإسناد. أي على طريقة المحدثين وهناك كتب يسيرة استقى منها المؤلف تندرج تحت علوم أخرى .

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي للسيوطي (١/ ٤٢)، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر (ص٢٨).

أما مصادره في علم الحديث فقد بلغت سبعة وثلاثين كتاباً وهي: الصحيحان، والسنن الأربعة، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارمي، والمعجم الكبسير والمعجم الأوسط كلاهما للطبراني، والمستدرك للحاكم، وصحيح ابن حبّان، ومسند يعقوب بن شيبة، وسنن الدارقطني، والصحيح لعلي بن السكّن، والسنن الكبسري ومعرفةالسنن والآثار كلاهما للبيهقي، ومسند الرُوياني، ومسندالبزار، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، والتاريخ الأوسط والتاريخ الكبير كلاهما للبخاري، والمراسيل لأبي داود، والزهد لهنَّاد بن السري، والزهد لابن المبارك، والزهد للإمام أحمد، والآداب للخليل بن أحمد السجّزي، وثواب الأعمال، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخسلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثتها لأبي الشيخ الأصبهاني، والمرض والكفارات، والعزاء كلاهما لابن أبي الدنيا، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن أبي عاصم، وجامع الآثار في مولد النبي المختار للمؤلف ابن ناصرالدين، كمانقل عن أسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السنة في الورقة (٢٨ب) نصاً لم ينسبه إلى كتاب ولعله من كتابه المسند.

أما مصادر السيرة والتاريخ التي رجع إليها المؤلف ونقل منها فقد بلغت خمسة عشر مصدراً: الفتوح لسيف بن عمر، والطبقات الكبرى لابن سعد وقد اعتمد كثيراً على هذا الكتاب والمغازي لموسى بن عقبة، ودلائل النبوة للبيهقي وذكر سقيفة بني ساعدة لعمر بن شبّة، وتاريخ أبي بكر بن أبي خيشمة، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي، وفتوح الشام لمحمد بن إبراهيم بن مهدي، وفضائل الصحابة لخيشمة بن سليمان، وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي، وطبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، وتركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد ابن إسحق، وقد نقل عن الزبير بن بكار وعن الواقدي ولم يسم الكتاب المنقول منه.

ومن مصادره أيضاً: تفسير مقاتل بن سليمان، وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري،

## ج - طريقته في عرض النصوص:

طالما أن النصوص الحديثية غالبة على الكتاب، وأن مؤلفه عالم من علماء الحديث الشريف أكثر عاهو مؤرخ، فإننا سندرس الكتاب من الناحية الحديثية.

يبدأ المؤلف كل موضوع من موضوعات كتابه بذكر الآية أو الحديث المتعلق بالموضوع، ثم يتبع ذلك بالآثار الواردة عن الصحابة أو التابعين، وغالب نصوص الكتاب موثقة ومنسوبة إلى أصحابها إلاماندر، وطريقته في عرض الروايات أن يقدم اسم صاحب المصدر وينقل النص بإسناد صاحب الكتاب فيقول مثلاً: «روى ابن سعد في الطبقات عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير . الحديث » انظر: الورقة (٥١١) وغيرها. وأحياناً يذكر صاحب الكتاب ولاينقل الإسناد بكامله وإنما يقتصر على اسم الصحابي، أو التابعي مع الصحابي. كما في الورقة (١٤١ب). وفي بعض الأحيان يورد الرواية مباشرة منسوبة إلى الصحابي، ويتبع ذلك بذكر من أخرجها من أصحاب الكتب من غير ذكر الإسناد. وهو كثير في الكتاب .

وإذا كمان للحديث شماهد من طريق صمحابي آخر فإنه يورد ذلك الشاهد، انظر: الورقة (١٣ ب و ١٧ أ). وغيرها .

وإذا كانت جل الروايات التي في الكتاب موثقة فإن بعضها غير موثق، كما في الأوراق: (١٥، ٧أ، و١٨، و٨ب، و١٣ أو ١٣ ب) وغيرها.

## د- الحكم على الأحاديث:

أما من حيث الحكم على الأحاديث فإن ابن ناصر الدين ينقل تصحيح المتقدمين لما يورده.

فإذا قال: «وقد صح الحديث» فإنه يقصد بذلك رواية الشيخين أو

وعندما ينقل من المستدرك على الصحيحين للحاكم يقول: قصححه الحاكم، من غير أن يتعقب الحاكم، أو أن ينقل أقوال من تعقبوه كالحافظ الذهبي مثلاً، ومن المعلوم أن علماء الحديث لم يوافقوا الحاكم في كل ماصححه في كتابه المستدرك، لذا فقد قمنا بذكر هذه التعقبات - إن وجدت - في هوامش الكتاب.

وعندما نقل عن الحافظ ضياء الدين المقدسي من كتابه الأحاديث المختارة عما ليس في الصحيحين عقب ذلك بقوله: «وهذا مشعر بتصحيحه الحديث»، وهذا يدل على أن الحافظ ابن ناصر الدين يوافق العلماء الذين يرون أن الأحاديث المختارة أحاديث صحيحة.

وفي الورقة (٢١ أ) لم يجزم بصحة الحديث، وإنما حكم عليه بصيغة الشك فقال: "إن صحّ إسناد الحديث،

ومن خلال هذا الكتاب لم نر المؤلف قد حكم على حديث ما سكت عنه صاحب المصدر المنقول منه .

وفي الكتاب عدة روايات لم يتم الحكم عليها من قبل المؤلف، وهي أحاديث متكلم فيها، وقد بينا رتبتها من خلال تعليقنا على الكتاب وهي:

في الورقة (١٩ ب) نقل المؤلف حديثاً من طبقات ابن سعد ولم يبين رتبته وهو حديث منكر.

وفي (٢١ب و ٢٢أ) حديثان، في إسنادهما القاسم العمري، وهو متروك، بل كذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين.

وفي (٢٢ب) حديث لاأصل له.

وفي (٢٤أ) أورد حديثًا من سنن ابن ماجه، وإسناده ضعيف.

وفي (٢٥) حديث فيه راو متروك.

وفي (٢٧ ب) حديث ضعيف.

وفي (٣٨ ب) حديث موضوع في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره.

وفي (٣٩أ) حديث ضعيف نقله من سنن الدارقطني.

وفي (٣٩ب) حديث آخر من سنن الدارقطني وهو ضعيف.

أما الشعر الذي استشهد به المصنف رحمه الله تعالى فإنه لم يذكر سوى اسم الشاعر، وفي بعض الأحيان يورد الشعر ولا ينسبه إلى قائله كما في الورقة (٣٠).

## ه- أوهام في الكتاب:

وفي الكتاب أوهام يسيرة في عزو الحديث ففي الورقة (٦ب) قال: «وهو في الصحيحين عن ابن عباس» والصواب أنه في صحيح البخاري فقط. وقال في الورقة (١٤أ): «خَرَّج الدارمي في مسنده عن أبي هريرة» والصواب أنه أخرجه عن أبي سلمة. وتوجد أوهام أخرى يسيرة نبهنا عليها في الهوامش.

### و- قيمة الكتاب ومنزلته العلمية:

تتجلى منزلة سلوة الكئيب في أنه جمع لنا النصوص المتعلقة بالفترة

الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف واحد مستقل.

وإن كل ما أورده المصنف من أحاديث وآثار وأشعار ليس شيئاً مبتكراً، بل هو موجود في كتب سابقة، وأكثر هذه الكتب مطبوع متداول.

بيد أن هذه الروايات ليست مجموعة كلها في موضع واحد، بل هي مبثوثة في مواضع متفرقة من تلك الكتب. وكان عمل الإمام ابن ناصر الدين منصباً على جمع ما تناثر من هذه الروايات، وإيرادها للقارئ مرتبة متناسقة في كتاب واحد، بدلاً من البحث عنها في مصنفات عديدة.

وهذا النوع من التصنيف شاع كثيراً في العصر المملوكي، وكان لكبار أثمة العصر مؤلفات من هذا النوع، جمعوا فيها شتات الموضوعات المتناثرة في بطون الكتب الكبيرة، وكتاب سلوة الكثيب واحد من تلك المصنفات.

ومما يزيد من مكانة الكتاب تداول طلبة العلم له في ذلك العصر، حستى إن الحافظ شمس الدين معصمد بن طولون الصالحي المتوفي (٩٥٣هـ) اطلع على الكتاب فراقه ثم اختصره للطلبة في كتاب سماه: «زبدة سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم»(١).

<sup>(</sup>١) انظر الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون (ص١٠٧).

## ز- المؤلفات في هذا الموضوع:

يحسن بنا أن نذكر للقارئ جملة من المصنفات التي أفردت فترة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتأليف مفرد، ناقلين ذلك من كتاب «معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١) للدكتور صلاح الدين المنجد، ومضيفين كتاباً في هذا الموضوع فات الدكتور المنجد ذكره.

۱- الإخبار بوفاة المختار لابن ناصر الدين- مؤلف سلوة الكئيب- يوجد في الظاهرية، رقم عام (٥٥٦٧)، يقع في نحو ست ورقات ضمن مجموع (من ٢١ إلى ٢٦)، كما توجد منه نسخة في مكتبة شيستربيتي رقم (٣٢٩٦) ضمن مجموع (١٧ -٢٤)، وفي مكتبة الحرم المكى نسخة رقمها (٢٠٦) مجاميع.

٢- التهاب نيران الأحزان ومشير اكتئاب الأشجان (٢) في أخبار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأحد علماء الشيعة (لم يعلم مؤلفه)
 توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع (من ١-١٤).

٣- الإنذار بوفاة المصطفى المختار لزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن
 داود الصالحي الدمشقي المتوفى سنة (٨٥٦هـ)(٣).

<sup>(</sup>۱) (ص۲۳۲ و۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) وردت في كتاب المنجد «الشجعان» والتصويب من فهرست المخطوطات التي اقتنتها دار الكتب المصرية من (١٩٣٦ ـ ١٩٥٥ ، ٢/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (١/ ٢٩٩).

- ٤- تحفة الأبرار لوفاة المختار لمحمد عشمان اللؤلؤي الدمشقي
   (١٦٧هـ)(١).
- ٥- تسلية النفوس الزكية بوفاة خير البرية لعبد الرحمن بن محمد البسطامي كان حياً عام (٢٥٨هـ)(٢).
- ٣- قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام، توجد منه نسخة في برلين رقم (٩٦١٤).
  - ٧- وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للواقدي.
- ٨-وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الخطاب الرازي الشيعي
   (٣)د)
  - ٩- وفاة النبي للحافظ عبد الغني المقدسي (٢٠٠هـ)(٤).
- ١ -- وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليوسف بن عبد الهادي الدمشقي (٩٠٠ هـ). توجد منه نسخة في الظاهرية رقم عام (٤٥٤٤).
- ١١ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الواحد المظفر ، مطبوع في النجف عام (١٣٧١هـ).

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً الذيل على كشف الظنون (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً كشف الظنون (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً الذيل على كشف الظنون (٢/ ٧١٣)، وهدية العارفين (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) وانظر القلائد الجوهرية (٢/ ٤٤١).

17 - ويضاف إلى ماذكره الدكتور المنجد: كتاب الوفاة للإمام النسائي قام بتحقيقه ونشره دار الفتح بالشارقة عام (١٤١٥ - ١٩٩٤). وهو كتاب صغير الحجم يقع في (٢٠) صفحة بالمقدمة والتعليقات المسهبة، وهذا الكتاب لم يذكره الأستاذ فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي عندما عدد مصنفات النسائي وأماكن وجودها.

تلك مصنفات من أفرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمصنف مفرد أما من أدرجها في باب أو أبواب ضمن مصنفاتهم فيصعب حصرهم، إذ أن جل كستب السنة النبسوية فسيسها أبواب وأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، وقل مثل ذلك في كتب السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، والزهد والرقائق، وغيرها.

وهذه الكتب التي عددها الدكتور صلاح الدين المنجد لم يطبع منها-كما رأيت - سوى كتاب واحد، وشطرها موجود في دور المخطوطات، والشطر الآخر مما لم يصل إلينا.

وإذا عقدنا مقارنة بين كتاب الوفاة المطبوع للإمام النسائي وبين كتابنا هذا فإن كتاب النسائي صغير الحجم بالنسبة لسلوة الكثيب، أما من حيث المعلومات فإن كان للإمام النسائي فضل الرواية بالإسناد والأسبقية، فإن لابن ناصر الدين فضل جمع الطرق من مصادر متعددة، فجاء كتابه حاوياً لجل ماورد في الوفاة النبوية، فجزى الله الاثنين خير الجزاء.

أما كتاب الأخبار بوفاة المختار للمؤلف نفسه فهو خطبة وعظية في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو ست ورقات، وجل الأخبار التي فيه مأخوذة من سلوة الكئيب، وفيها أبيات شعرية غير موجودة في كتابنا هذا، وأوّله: الحمدالله الملك الديان العظيم السلطان . وبعد أكثر من صفحة يقول: «إخوتي تفكروا في عيشكم الفاني، والحظوا ما أنتم فيه بطرف قويم تجدوا الدنيا فانية . . ».

وآخرها قصيدة السيدة صفية رضي الله عنها في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في السلوة.

فالكتاب ليس كتاباً علمياً، بل هو موعظة وخطبة تذكيرية، ولا يجوز أن تعقد مقارنة بينه وبين سلوة الكثيب الذي سلك فيه مؤلفه سبيل التصنيف العلمي لا الوعظ والتذكير.

泰 泰 泰

### ٢- وصف النسخ:

ذكر الدكتور المنجد أن للكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ولم يذكر نسخة أخرى، وبعد البحث والتتبع عثرنا على نسخة ثانية في المغرب في مكتبة الخزانة العامة بالرباط.

### أ- النسخة الأولى:

توجد في المكتبة الظاهرية ورقمها (٥٥٦٧) عام، وتقع في (٢٥) ورقة ضمن مجموع من (٣٥-٢٠).

مقاسها: (۲۲×۱٦)سم.

عدد الأسطر: (١٧) سطراً في الصفحة الواحدة. خطها جيد واضح، وحروفها مشكولة، ورؤوس العبارات مكتوبة باللون الأحمر.

الناسخ: فاطمة بنت الحسن، وعليها تملك لأبي بكر القاري ولا يوجد عليها تاريخ نسخها.

ولم نستطع الوصول إلى ترجمة الناسخ ولا المالك لعدم معرفة الاسم الكامل لكل منهما.

وهذه النسخة كاملة من حيث البداية والنهاية، ولكن فيها سقطاً في أكثر من موضع فمن ذلك:

سقط نحو الصفحة ونصف الصفحة قبيل (١٢) إلى منتصف

(١٢) وسقط نحو أربعة أسطر في (٢٠ أ)، وسقط سطر واحد في (٢٠).

كما سقطت بعض الجمل والكلمات في مواضع متفرقة ، وقد نبهنا على ذلك في الحواشي ورمزنا لهذه النسخة بحرف «ظ».

ب- النسخة الثانية:

توجد في مكتبة الخزانة العامة بالرباط ورقمها (٢٩٤ ٢٤) تقع في (٢٢) ورقة .

مقاسها: (۲۰/۱۶)سم.

عدد الأسطر: (١٣) سطراً في الصفحة الواحدة.

نوع الخط: تعليق .

وهي نسخة كاملة من حيث البداية والنهاية، ولايوجد فيها سقط، وخطها أقل جودة من نسخة الظاهرية.

الناسخ: عبد الرحمن بن محمد الفرفور الحنفي .

تاريخ النسخ: (٩٨٩هـ).

وتمتاز هذه النسخة بأن عليها حواشي في أكثر من موضع، تدل على أن بعض العلماء قرأها وكتب هذه الحواشي.

كما أن ناسخها قد قابلها على النسخة المنقولة عنها وصححها.

وتبين لنا أن ناسخ الكتاب عالم معروف، نقله عن نسخة عالم معروف، وأن للناسخ إجازة برواية هذا الكتاب، فإنه يرويه بالسند إلى مؤلفه.

فقد جاء على صفحة الغلاف مايلي: «أروي هذا الكتاب عن شيخنا شيخ الإسلام بدر الدين أبي عبدالله الغزي العامري<sup>(۱)</sup> الشافعي، تغمده الله برحمته، إجازة عن والده شيخ الإسلام الرضي الغزي<sup>(۲)</sup>، عن جد والدي لأمه شيخ الإسلام وقاضي القضاة أبي الخير قطب الدين

<sup>(</sup>۱) هو شيخ الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي العامري القرشي الشافعي، كنيته أبو البركات، ولقبه بدر الدين، وهو والد نجم الدين صاحب كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. ولد بدمشق عام (٩٠٤) وتوفي فيها عام (٩٨٤ه)، فقيه أصولي، مفسر، مقرئ، محدث، أديب، ناظم، مشارك في عدة علوم، درس بمدارس كشيرة بدمشق، وبالجامع الأمسوي، مسؤلفساته تزيد على المائة. له ترجسمة في الكواكب السسائرة (٣/ ٣٠٠)، وانظر هدية العارفين (٢/ ٤٥٤) ومعجم المؤلفين (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن أحمد. والدالسابق ذكره كنيته أبو الفضل، ولقبه رضي الدين (٩٣٥ ـ ٩٣٥ هـ) عالم، أديب، مشارك في عدة علوم، تولى القضاء بدمشق فكان لا يداري أحداً ولا يحابي، ولا تأخذه في الله لومة لاثم، له مؤلفات في الحديث والفقه وأصوله واللغة والتصوف والطب.

انظر الكواكب السائرة (٢/ ٦.٣)، وهدية العبارفين (٢/ ٢٣٣)، ومبعبجم المؤلفين (١/ ٢٣٣).

الخيضري<sup>(۱)</sup> الشافعيين عن مؤلفه حافظ الشام شمس الدين أبي بكر محمد الشهير بابن ناصر الدين، تغمدهم الله تعالى برحمته ورضوانه، وأباحهم من رياض القدس بحابيح مساكنه، آمين.

قال ذلك فقير عفو الله سبحانه عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن الفرفور الحنفي البرمكي، وذا بخطه، عامله الله تعالى وسائر المسلمين بخفي لطفه، وحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه، آمين يامعين، عام تسعة وثمانين وتسعمائة. ختم بخير،

ويوجد أيضاً على يسار صفحة الغلاف مايلي:

«ونقلت هذا التأليف المبارك من نسخة صحيحة ، بخط شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ولي الله تعالى ، الملقب بالناجي (٢) الشافعي ،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر الدمشقي الشافعي، الملقب بقطب الدين (۸۲۱ـ۸۹٤) ولد ببيت لهيا من أعمال دمشق، وسمع بها وتدرب بابن ناصر الدين الدمشقي، ورحل إلى مصر فسمع من علمائها وتخرج بالحافظ ابن حجر، ولي التدريس بعدة مدارس بدمشق والقاهرة، وهو محدين، حافظ، أصولي، فقيه، مؤرخ، نسابة، له مؤلفات عديدة في الحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والأنساب، انظر ترجمته في الضوء اللامع (۹/ ۱۱۷ـ۱۲۶) ومعجم المؤلفين (۲/ ۲۱۰). وقد سبق ذكره عند تعداد تلامذة ابن ناصر الدين.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي القبيباتي الشافعي المعروف بالناجي (٢) هو إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي القبيباتي الشافعي المعروي بأنه شيخ عالم، فاضل، محدث، محرر، متقن له مؤلفات في الحديث الشريف وغيره انظر ترجمته في الضوء اللامع (١/ ١٦٦)، ونظم العقيان (٢٧)، وهدية العارفين (١/ ٢٣)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٠١).

تغمده الله تعالى برحمته وغفرانه، آمين». لذلك اعتمدنا هذه النسخة وجعلناها أصلاً.

## جـ - التعريف بالناسخ:

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمود الحنفي، لقبه زين الدين، وهو قاضي القضاة بدمشق وابن قاضي قضاتها، قرأ على علماء دمشق الفقه والنحو والمعاني والبيان والعروض وغير ذلك، وكان له معرفة تامة بالتاريخ والأدب، وله شعر كثير.

ولي خطابه التكية السليمانية أول ماعمرت وولي قضاء حوران وغيرها، ثم ترك كل ذلك ولازم بيته لا يخرج إلا لصلاة الجمعة والجماعات، ملازماً للصلوات الخمس بالجامع الأموي. كان فيه كرم وسخاء وحشمة زائدة.

توفي عام (٩٩٢هـ)(١).

وهو من أسرة عريقة معروفة بالعلم إلى يومنا هذا- أعني القرن الخامس عشر الهجري- وتراجم علماء هذا البيت- الفرفور- مبثوثة في كتب التراجم (٢) ابتداء من القرن الثامن الهجري، ومنهم من ينتسب إلى مذهب الشافعية ومنهم من ينتسب إلى المذهب الحنفي.

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (٣/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر الضوء اللامع (۲/ ۲۲۲)، والكواكب السائرة (۱/ ۲۲ و۱/ ۱٤۱، و۱/ ۷۲) وغيرها.

## الختام: منهجي في تحقيق الكتاب:

۱ – كتبت مقدمة عرفت فيها بعصر المؤلف من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية، ثم عرفت بالمؤلف، وبينت جهوده في طلب العلم، وفي خدمة السنة النبوية والعلوم الشرعية، وذكرت مكانته في عصره، ثم عرفت بموضوع الكتاب، ومصادر المؤلف، وطريقته في إيراد النصوص، وقيمة الكتاب العلمية وقارنت بينه وبين بعض المؤلفات في الموضوع نفسه.

٢- قابلت بين النسختين المعتمدتين، وأثبت الفروق بينهما في
 الهامش وفق مقتضيات قواعد التحقيق .

هناك بعض الفروق بين النسختين لم نثبتها في الهوامش كما إذا كان في في إحدى النسختين كلمة «الرسول» وفي الأخرى «النبي» أو كان في إحداها «صلى الله عليه وسلم» أو «رضي الله عنه» وسلم» وسلم الأخرى، كذلك لم أثبت الفرق بين «صلى الله عليه وسلم» وبين «عليه الصلاة والسلام».

٣- ثم ضبط الأبيات الشعرية بالحركات، وكذلك ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات الواردة في النص.

٤- وضعت عناوين لموضوعات النص بين معقوفتين.

٥- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها.

٦- قمت بتخريج الآحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين من مصادر الحديث الشريف، وذكرت أقوال العلماء في الحكم على الأحاديث.

٧- وثقت النصوص التي استشهد بها المؤلف من مصادرها- إن
 وجدت- وظهر لي من خلال ذلك أن بعض هذه النصوص غير موجود
 في المصادر المطبوعة، وأشرت إلى ذلك في الهامش.

أما النصوص المنقولة من مصادر - لم تطبع بعد - فقد تم توثيقها من كتب السنة الأصلية أو السيرة النبوية التي أوردت هذه النصوص.

٨- علقت على بعض النصوص التي تقتضي ذلك، مثل الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لأمته قبل وفاته، وبينت المراد منه، وكذلك في سبب صلاة الناس فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم بلا إمام يؤمهم. ولم أثقل الهوامش بالنقولات المطولة لثلا يضيع القارئ بين النص والتعليق.

٩- خرجت الأبيات الشعرية من مصادرها، وأوردت في الهوامش أبياتاً في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة ذكر المؤلف أنهم رثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يورد لهم شيئاً من ذلك.

١٠ وضعت أرقاماً لورقات المخطوطة داخل النص بين معقوفتين،
 تسهيلاً لمن أراد الرجوع إلى الأصل. وكتبت أرقام لوحات النسخة

الأصل بالأرقام العربية المتداولة أما نسخة «ظ» فقد كتبت أرقامها بالإنكليزية.

١١- ألحقت بمقدمة الكتاب نماذج من صور الصفحات الأولى
 والأخيرة من النسختين المعتمدتين.

١٢ - وضعت كشافات متنوعة للنص المحقق تشمل على:

أ- كشاف الآيات القرآنية.

ب- كشاف الأحاديث النبوية.

ج- كشاف آثار الصحابة والتابعين.

د- كشاف الأعلام.

ه- كشاف الأبيات الشعرية.

و- كشاف الأماكن.

ز- فهرس المصادر والمراجع.

ح- كشاف الموضوعات.

學 泰 泰

### شكر وتقدير

لايسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي و زميلي الأستاذ الدكتور هاشم مناع أستاذ الأدب العسربي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الذي شاركني عناء مقابلة النص وتخريج الأبيات الشعرية وضبطها، فله مني وافر الشكر والتقدير ولا يفوتني أيضاً في هذا المقام - أن أشكر الدكتور مطيع الحافظ الذي لم يدخر جهداً إلا وبذله من أجل تصوير نسختي المخطوط فجزاه الله خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والقائمين عليه، الذين لا يألون جهداً في توفير المراجع للباحثين، وتأمين كافة الخدمات اللازمة لهم، فجزاهمالله تعالى خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة.

وبعد، فهذا كتاب سلوة الكئيب في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم أقدمه لطلاب العلم، ولمحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلت جهدي في تحقيقه وإخراجه على هذا النحو، فما كان فيه صواب فمن الله تعالى وتوفيقه، وماكان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، ورحم الله تعالى امرءاً أهدى إلى عيوبي، ودلني على زلاتي وتقصيري.

والحمدالله رب العالمين أو لا وآخراً.

الشارقة ١٤٢٠/١١/١٥هـ المحقق

د. صالح يوسف معتوق

رد ای فظ البر الی بر تندی کی البرائ ع ع ع ع ع ع البرائی ع ع ع ع ع ع البرائی می البرائی می ع می البرائی می الب وسلسم والمنافرات توانا المنت رحت فران في في المنافر وسلما المنافر وسلما المنافر وسلما والمنافر وسلما والمنافر وسلما والمنافر والم

صورة غلاف نسخة الأصل

كى فتسيدا كويقسية يوم يدره و خلت بحة مرم لصدقع الجواد كاوارت العبر والبسلاد لمباعد الزي ب عما داج بحال ندخض فيهالاقدام أنج يوعلات و

صورة الصفحة الأولى من الأصل

صورة الصفحة الأخيرة من الأصل



صورة غلاف نسخة «ظ»

14.

صورة الصفحة الأولى من نسخة «ظ»

الإيارسُه الله كن زُعَاناهُ وكن بنا بل ولم تك جُافِيدا، موكت بناي وفارجانينا وليتاك عليك البوم مزكان إكام السالة م وقومت تعليه لدي ط مَ مُعَلِّدًا تَنْ مَسُّ العِبْرُ العَالَطِينَا 4 سعدنا والزارع كان عَاصَاهِ العلك مزالع الكرعية فأواد علت كعبات م العدر رافيان أُحِيْثِ بِوَفَاةِ الجبيبِ عَلَيْهِ افْتُ الْلَسُلادُ رُ

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ظ»

# القسم الشاني:

النص المحقق

سلوة الكئيب بوفاة الحبيب علية

تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى ٢ ٤ ٨هـ

# ونبيانوالغالف

### وهو تعالى حسبي(١)

قال الشيخ الإمام العالم الكبير حافظ الشام أبو بكر شمس الدين محمد بن أبي بكر عبدالله الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي، رحمه الله تعالى (٢):

#### [مقدمة المؤلف]

الحمد لله الحيّ الباقي على الدوام؛ المنفرد بالعز والقهر والجلال والإكرام؛ الحاكم بالحمام (٣) على الحاصّ والعام، فلا محيد لأحد عنه ولو عُمِّر ألف عام، جعل الزرع البشري بمِنْجل الموت حصيداً، وفي بَيْدَر الأجداث بدياس (٤) البلى فقيداً، ويقسمه يوم يذرؤه (٥)

<sup>(</sup>Y) سقط من «ظ» من «قال الشيخ . . . » إلى «رحمه الله تعالى» .

<sup>(</sup>٣) الحمام: قبضاء الموت وقدره، والجمام والجمم جمع الجمع الجمع المرسة، وهي المنية. (اللسان، حمم).

<sup>(</sup>٤) الأجداث: جمع الجُدَث، وهو القبر، ودياس: من داس الشيء برجله يدوسه دوساً، ودياساً: وطئه. (اللسان، جدث ودوس).

<sup>(</sup>٥) ذرا الله الخلق بذرؤهم ذرءاً: خلقهم، يقول الله تعالى: ﴿وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون﴾[المؤمنون: ٧٩. والملك: ٢٤]، ويقول: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ [الأعراف: ١٧٩]، أي: خلقنا. (اللسان، ذراً).

خلقاً جديداً: فريقاً في الجنة، وفريقاً في دار الانتقام، فسبحانه من واحد قهار (۱) جواد، وارث العباد والبلاد، باعث الر فات (۲) للمعاد، جامع الناس ليوم تُدحض فيه الأقدام. نحمده على ما ساء وسر "/، ونشكره على ما حلا ومر "، ونؤمن بما قد رمن خير وشر، ونسأله الرضى بما قضى، وسطرته الأقلام. ونشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، ذو القدرة الباهرة، والسطوة (۱۳) الباطشة القاهرة، المعيد خلقه بعد الفناء؛ فإذا هم بالساهرة (٤) في يوم لا كالأيام، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده الأمين، ورسوله المأمون، الذي أنزل عليه في كتابه المكنون (۵)، مخاطباً له بقوله تعالى:

(١) سقطت كلمة «قهار» من «ظ».

[[]

<sup>(</sup>٢) الرّفات: الحُطام من كل شيء تكسر. وفي القرآن الكريم: ﴿وقسالوا أنذاكنّا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴿ [الإسراء: ٤٩ و ٩٨]. أي دقاقاً. (اللسان، رفت).

<sup>(</sup>٢) السطوة واحدة السطوات: وهي القهر بالبطش. (اللسان، سطا).

<sup>(</sup>٤) الساهرة: قيل: هي الأرض، وقيل: وجهها. وقيل: الفلاة. وقيل: هي الأرض التي لم توطأ. وقيل: هي أرض يجددها الله يوم القيامة. (اللسان، سهر). والمفردات في غريب القرآن ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) المكنون: المصون. (اللسان ـ كنن).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر: ٣٠.

الوسيلة (١) في دار السلام (٢)، صلى الله أشرف الصلوات عليه، وساق من التحيات أفضلها إليه، وأنزله المنزل المقرّب لديه، وبلّغه نهاية المرام، وأعلى الإكرام، ورضي الله عن آله الأشراف (٣) / السادة، وأصحابه الأعلام القادة، وتابعيهم في الهدى والعبادة، وعليهم من ربنا السلام.

[٣٧]

<sup>(</sup>۱) الوسيلة: المنزلة، والدرجة، والقربة، وفي حديث الدعاء عقب الأذان:

«اللهم آت محمداً الوسيلة» هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب
به، والمراد به في الحديث القُرّب من الله تعالى، وقيل: هي الشفاعة يوم
القيامة، وقيل: هي منزلة من منازل الجنة، (اللسان، وسل)، والمفردات في
غريب القرآن ٥٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) دار السلام: الجنة، سميت بهذا الاسم لأنها دار السلامة من الآفات، وقيل: لأنها دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع ولا ثفنى، وهي دار السلامة من الموت والهرم والأسقام. وقيل: لأنها دار الله عز وجل فأضيفت إليه تفخيماً لها. والسلام: الله عز وجل اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب والفناء. (اللسان، سلم).

<sup>(</sup>٣) في ظ: قائشراف. ٢.

### [قصيدة في موت النبي عَلَيْهُ]

## شعر(١): [من السريع]:

ما الأمرُ في ذي الدَّار إلا مَنَامٌ كُلُّ سَيَدري حين يَأتي الحمامُ يَودُّ لَوْ أَمْ اللَّهِ لَحْظَةً يَتُوبُ فيها عَنْ رُكُوبِ الحَرامُ أنِّي لَهُ التَّوْبُ وَقَدْ حَشْرَجَتْ في الصَّدْر منه النَّفْسُ للاصطلام (٢) يَانَاتُمِينَ انْتَسِيهِ وَاطَالَمَ الْحَدَّ الأولى الماضينَ طُولُ الْقَامُ/ بينا هُم في غسفلة إذ أتى ماكفَّهم عن فعلهم والكلام وأسكنوا في حفرة أذهبت أحومهم لم تُبق غير العظام بل أسمحقت تلك العظام التي وجوهها كانت تُنيسرُ الظلامُ يا حُسن ما كنّا جميعاً فَمُذْ تَرَحَّلوا عَنَّا أقام الغدرام (٣) وكُلَّمَا مَسرَّ حمديثٌ لَهُم تضاعف الشوق وزاد الهيام

[36] يَقُسولُ يَالَيْتَ وَأَنَّى لَهُ والموتُ قَدْ أَطْلَقَ فيه السِّهامُ/ [[\$]]

<sup>(</sup>١) في ظ: «وفي المعنى» وورد في الأصل بخط منخالف: «كذا ذكره بمصر غير معزو إلى قائل، ولم أعلم قائله الآن، وهو للمؤلف عزاه لنفسه في آخر كتابه برد الأكباد ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) حشرج: غرغر عند الموت، وتردد نفسه، والاصطلام: الاستئصال، تقول: اصطلمهم الدهرُ، أي استأصلهم. (اللسان، حشرج، صلم).

<sup>(</sup>٣) الغرام: العذاب والهلاك. انظر (لسان العرب مادة غرم).

لله هذا الموتُ لم يُسبِّق ذا تَقُوى لتَقُواهُ ولا ذا اجترام (١) ولو يُحاشي أحدا في الورى حاشى نبيَّ الله ذا الاحترام (٢)/ لكنَّهُ أَنْهَلَهُ كـــاًسـاً مَــهُ وَهُوَ حبيبُ الله خيرُ الأنامُ فسماجت الأرضُ بمَنْ فوقها لموته وانهل صَوبُ الغسمام (٣) وكلُّ عَينِ أَنْزَفَتُ دَمَّ عَهِا وأهونُ الدمع عليه انسجام (٤) وأصبح المسجد من فَقده يشكو كذاك البيتُ ثم المقامُ (٥) بل كُلُّ أرض عَمَّها فَقُدُهُ وقد علاها بعد نور قَتَامُ(٢) ولم يجد خُلُق كأصحابه إذ أودعوه تحت تلك السلام (٧)

[\$**!**]

<sup>(</sup>١) الاجترام: الذنب، انظر (لسان العرب مادة جرم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حاشا» وحاشى محاشاة فلاناً من القوم: استثناه. وورد في حاشية الأصل: «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٣) ماجت: اضطربت وهاجت. وانهلُّ المطر: اشتدَّ انصبابه مع صوت. وانهلت السماء بالمطر: أنزلته. والصوب: السحاب ذو المطر. والغمام: السحاب انظر (لسان العرب في مواد الكلمات المذكورة).

<sup>(</sup>٤) الانسجام: الانصباب، انظر (لسان العرب مادة سجم).

<sup>(</sup>٥) البيت: أي البيت الحرام، والمقام: في المسجد الحرام، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم، عليه السلام، حين رفع بناء البيت. انظر تفصيل ذلك في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي (١٠٢١).

<sup>(</sup>٦) في ظ: «غمها» . والقتام: الظلام. (لسان العرب مادة قتم).

<sup>(</sup>٧) السِّلام بالكسر: جمع سلمة. وفي اللسان: السلام-بكسر السين-الحجارة الصلية.

[مأ] [36 ب]

[مب]

وانصسرف واعنه وكل له حسن وهم لا يُطيق الكلام الله سوت المصطفى إنّه رُزّ عظيم لا يُضاهي العظام في الله مسوت المصطفى إنّه رُزّ عظيم لا يُضاهي العظام في ونم الخليل الذي هان به رُزّ الجسياد الكرام لكنه حي وفي روضة السياد السيلة العُظمى بأعلى مسقام عليه صلى الله من فسفله وساق تسليما إليه دَوام ثم على الآل وأصحابه والتابعين الأطيبين السلام أله على الآل وأصحابه والتابعين الأطيبين السلام

قال الله تعالى عزَّ وجلَّ مخاطباً لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾

إلى آخر السورة(١).

المراد بالفتح: فتح مكة وما داناها. وبالناس: فيما قيل أهل اليمن وما والاها، لأنه لما/ بلغهم هذا الفتح المبين قالوا: لولا أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، لصدة عن بيته الحرام، ولم يُبلّغه من فتحه المرام كما فعل بثبّع (٢)، وأصحاب

 <sup>(</sup>١) في ظ: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾.

 <sup>(</sup>٢) وقد أورد القرطبي في تفسيره (١٦/ ١٤٤): سورة الدخان: الآية (٣٧):
 أن الله أهلك قبوم تبع، وتبع لقب لملك اليمن، والجمع التبابعة. وليس المقصود بتبع رجلاً واحداً بل المراد به كل من ملك اليمن.

الفيل ممن جعل كيدهم في تضليل؛ فأيقنوا حينئذ برسالته احتجاجاً، ودخلوا طائعين في دين الله أفواجا، وأسلمت القبائل فرادى وأزواجاً، ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورآه علم أنَّ الأجل قريب، فاستبشر (١) بلقاء الله. وهذه السورة الشريفة نزلت آخر السُّور العظيمة (١)، وفيها نُعيت إلى/ النبي، صلى الله عليه [37] وسلم، نفسه الكريمة.

### [كثرة استغفاره عَنْه]

خَرَّج أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط (٣) عن ابن عباس [رضي الله عنهما] في قول الله عنز وجل: ﴿إذا جاء نصر الله/ والفتح والفتح قال: فتح مكة، نُعيَتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فاستغفر الله ربك، واعلم أنه (٤) قد حضر أجلُك.

<sup>(</sup>١) في «ظـ»: «واستبشر».

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في أو اخر ما نزل من القرآن على أقوال كثيرة، أرجحها أن آخر ما نزل من السور سورة النصر، وآخر ما نزل من الآيات قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. . ﴾[البقرة: ٢٨١]، انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص ٢٩١-٧).

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في المعجم الأوسط، ووجدته في المعجم الكبير (١٢/١٥)،
 والحديث مخرج في الصحيح كما سيذكر المصنف.

 <sup>(</sup>٤) في قطة: قواعلم أنَّة.

وهو في الصحيحين (١)(٢) عن ابن عباس بمعناه. وفي الباب أحاديث سواه. فامتثل صلى الله عليه وسلم ما أمر به سريعاً. وسارع إلى ما نُدب إليه مُطيعاً.

روى الحسن بن سفيان من طريق أبي مجاهد عبدالله بن كيسان المروزي عن عكرمة عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: «لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حُنين، وأنزل الله عليه: ﴿إذا جاء نصر الله قسال: يا علي بن أبي طالب، ويا فاطمة: قد جاء نصر الله (٣) والمفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبحان ربي وبحمده، وأستغفره إنه كان توابا» (٤) أكثر صلى الله عليه وسلم / على هذا الذكر المواظبة (٥)، واستعمله بهذا اللفظ وما قاربه.

[۳۳]

<sup>(</sup>١) في «ظه: «في الصحيح».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري بمعناه كما ذكر المصنف. في كشاب التفسير باب قبوله تعالى: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا﴾ (١٩٠١/٤) ح ٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ظ» عبارة: «يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة قد جاء نصر الله».

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في الدر المنشور في التفسير بالمأثور (٢/ ٢٠٤) وعزاه إلى ابن مردويه، والحديث بالسند الذي ساقه المصنف ضعيف لضعف عبدالله بن كيسان قال فيه البخاري: «منكر الحديث» وقال أبو حاتم: «ضعيف» وإن كان أصل الحديث ومعناه صحيحاً، كما سيأتي في الرواية التالية. انظر ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «للذكر المواضبة».

قالت عائشة [رضي الله عنها] ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ إلا يقول فيها: ﴿سُبحانك ربنا وبحملك، اللهم اغفر لي (١٠٠٠). وصح عنها أيضاً أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: ﴿سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه فقلت (٢٠): يا رسول الله ، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. فقال: ﴿خبرني ربي [عز وجل] أنّي سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتُها أكثرت من قول: سبحان/ الله وبحمده، [37ب] أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح في في مكة ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً إلى آخر السورة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب تفسير سورة النصر (٤/ ١٩٠٠) - ٢٦٨٣ع). ومسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود (١/ ٣٥٠) - ٤٨٤). وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من «ظ» من قوله قفقلت، إلى «وأتوب إليه».

<sup>(</sup>٣) في «ظ» بعد قوله: «أفواجاً» تكملة سورة النصر، وقد أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره (٣٠ / ٣٣٠)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٠٨) وعزاه للطبري، وقد صدر المصنف هذه الرواية بقوله: «وصح عنها» وهذا مشعر بتصحيحه الحديث، وهو كذلك، فإن الطبري أورده بسند صحيح وأورد له متابعات عدة.

ويروى (١) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لا يقوم ولا يقعد/ ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك له فقال: «إني أمرت بذلك» وتلا هذه السورة» (٢).

بعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم سنتين فيما شاع.

### [تاريخ نزول سورة النصر]

وقيل: نزلت في أوسط أيام التشريق من حجة الوداع(٣).

(N)

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «وروي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير (٣٠/ ٣٣٥)، وفي سنده راو متروك هو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصم، وتصدير المؤلف هذه الرواية بصيخة التمريض «ويروى» مشعر بتضعيفه لها (انظر ترجمة حفص في التقريب ص ١٧٢).

وأورد السيوطي الحديث في الدر المنثور (٦/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أورد السيوطي هذا القول في الدر المنثور (٦/ ٢٠٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار كلهم عن ابن عمر، وتصدير المصنف هذا القول بصيغة التمريض: «وقيل» مشعر بتضعيفه له، وهو كذلك، فقد رواه عبد بن حميد من طريق شيخه ابن أبي شيبة بسند فيه راو ضعيف هو موسى بن عُبيدة بن نشيط الربّذي (التقريب ص٢٥٥) انظر المتتُخب من مسند عبد بن حميد (ص٠٧٧ رقم الحديث ٨٥٨).

وذكر مقاتل (١) في تفسير سورة النصر جزماً أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها ثمانين يوماً.

والمشهور في هذه المدة يقيناً أنها بعد قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾(٢).

حدَّث هارون (٣) ابن أبي وكيع عنترة بن عبدالرحمن (٤) الشيباني الكوفي عن أبيه عن عمر [رضي الله عنه] قال: لما نزلت: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً بكى عمر [رضي الله عنه]، وقال: يا رسول الله ، كُنَّا (٥) في

<sup>(</sup>١) نقل البغوي عن قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها سبعين يوماً. انظر معالم التنزيل (٤/ ٧٤).

ونقل الماوردي عن مقاتل أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها حولاً. انظر النكت والعيون (٦/ ٣٦٢).

والأصح ما ذكره القرطبي عن ابن عمر قال: «نزلت هذه السورة في حجة الوداع، ثم نزلت ﴿ البوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ﴾ فعاش بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين يوماً ». انظر الجامع لأحكام القرآن (٢٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: (٤).

<sup>(</sup>٣) سقط اسم هارون من «ظ».

<sup>(</sup>٤) في قطه: قعبد الرحيم،

<sup>(</sup>٥) في ﴿ظ): ﴿مكَّنا ٨.

[٧٠] / زيادة من ديننا، فلما أن أكمل (١) فليس بعد الإكمال إلا النقصان. قال: «صدقت»(٢).

# [فراسة عمر رضي الله عنه]

نظر عمر [رضي الله عنه] إلى سُنَّة الله في عباده من نَقْصِ الشيء بعد كمال ازدياده، وعلم أن نقصان الدين/ موت خاتم النبيين صلى الله [عليه و] عليهم أجمعين، فبكى لذلك وازداد نحيباً، ووقع ما علمه عمر قريباً، لكنه خفي عليه لما وقع بعد أيام، لينفرد الصديق بالتصديق قائماً ذلك (٣) المقام.

## [مرض النبي إلله ]

وبعد نزول آية الإكمال المتينة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته إلى المدينة، فوجد يوم قَدِمَ صُداعاً في رأسه، وفي بدنه

<sup>(</sup>١) في «ظه: «كمل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تقسيس (۸/ ۸۰) وأورده السيوطي في الدر المنشور (۲/ ۲۰۸) وقد رواه الطبري بالإسناد الذي ذكره المصنف من طريقين أحدهما عن أحمد بن بشير الكوفي وهو صدوق له أوهام . تقريب التهذيب (ص٥٦٥) وثانيهما عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق عارف . التقريب (٥٠٥) ورواه عن أحمد بن بشير ومحمد بن فضيل سفيان بن وكيع بن الجراح وهو ساقط الحديث . التقريب (ص٥٤٥) . فالحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في اظا: الفي ذلك،

فترة. وكان كالمتحلل من آثار السفرة، ثم عُوفي ومرض في صفر سنة إحدى عشرة.

روى أبو محمد المعتمر بن سليمان بن طَرْخَان التيميُّ البصريُّ عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وبدأ وجعه (۱)(۲)عند وليدة له يقال لها: ريحانة (۲)، كانت من سبي اليهود وكان أول يوم مرضه يوم السبت، في ليلة هذا السبت المذكور خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فاستغفر لأهل القبور.

#### [ زيارته مقبرة البقيع]

وروى(٤) سيف بن عمر في (٥) الفتوح عن مبشر بن الفضل

<sup>(</sup>۱) في سبل الهدى والرشاد (۱۲/ ٢٣٥) أن القول المعتمد في ابتداه وجعه صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة رضي الله عنها لرواية البخاري ومسلم، ولأن ريحانة هذه توفيت في سنة عشر من الهجرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر طبقات ابن سعد (١٨/٨) والإصابة في تمييز الصحابة (١٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ظ»: من هنا إلى قوله: «يوم مرضه».

<sup>(</sup>٣) هي ربحانة بنت شمعون بن زيد النضيرية ، من سبي بني قريظة . قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ، وقيل : بل كان يتمتع بها بملك اليمين . انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٤) سقط من «ظ» لفظة: «وروى».

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الطبري (٣/ ١٩٠) والسيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٢٩١).

وابن إسحاق عن عبد الله بن عمر العبلي . واللفظ له . جميعاً عن عبيد بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما] عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: «يا أبا مويهبة إنى أُمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي». قال(٢): فانطلقت معه، ، قال(٢): فلما وقف بين أظهرهم، قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر، ليَهن لكم ما أصبحتم (٣) مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أخراها / أولاها. الآخرة شرق من الأولى». ثم أقبل عليَّ فقال: يا أبا مويهبة/ هل علمت أني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ثم الجنة؟ خُيِّرتُ بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة». قال: قلت: بأبي أنت وأمي فخُذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: «لا و الله يا أبا مويهبة، لقد اخترت ُ لقاء ربي والجنة». قال: ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف؛ فبدأ(٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله فيه حين

[۸پ]

[38ب]

<sup>(</sup>١) في «ظ٤: قأهَّبني».

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: «قال» في الموضعين من «ظ».

<sup>(</sup>٣) في «ظ٤: «أصبحتم فيه».

<sup>(</sup>٤) في الظا: القبدئ.

أصبح. خرّجه الإمامان أحمد(١) والدارمي(٢) في مسنديهما لابن إسحاق.

### [وجع النبي ﷺ]

وحدَّث (٣) ابن إستحاق عن الزهريِّ (٤) ويزيد بن رُومان وأبي بكر (٥) بن عبد الله : «أن الذي كان، ابتُدئ (٢) به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه الذي لزمه أن دخل على عائشة [رضي الله عنها]، وهو يجد صداعاً، فوجدها تصدَّع / وتقول: وارأساه، فقال [١٩] صلى الله عليه وسلم: «بل(٧) أنا والله يا عائشة وارأساه» قالت:

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٩) وفي ألفاظه اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي (١/ ٤٠)، المقدمة، باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (٢) مسند الدارمي (١/ ٤٠٢)، ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٥) وصححه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «حدث».

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: «الزبيري».

<sup>(</sup>٥) رواية ابن إسحق عن الزهري توجد باختصار في كشاب الوفاة للنسائي (ص١٩)، وفي السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٢٩٢)، وتاريخ الطبري (٣/ ١٩١).

وروايته عن يزيد بن رومان وأبي بكر بن عبدالله أوردها ابن عساكر في تاريخ دمشق تامة كما هي هنا، باختلاف يسير في بعض ألفاظها. انظر مختصر تاريخ دمشق (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «ابتدأ».

<sup>(</sup>V) سقطت لفظة «بل» من «ظ».

فوالله لطارعني ما أجدُ، وكدتُّ أن أستطار، فسكَّنني بالمزاح على تجشم (۱) منه، فقال: «وما ضرك (۲) يا عائشة لو مُتُ قبلي فأقوم عليك وأليك، وأصلي (۳) عليك؟! قالت: فتفاءلت (٤) له: فما نجاني (٥) مما خشيت الحذر، وقلت: أجل والله لكأني بك قد فعلت وقد (٢) أعرست ببعض نسائك في بيتي من آخر ذلك اليوم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمادى به وجعه، وهو في ذلك يدور على نسائه حتى استُعز (٧) برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة [رضي الله عنها] قالت: فلما رأوا ما به اجتمع رأي من في البيت على أن يَلْدُوه (٨) وتخو قوا / أن يكون به اجتمع رأي من في البيت على أن يَلْدُوه (٨) وتخو قوا / أن يكون به ذاتُ الجنّب، ففعلوا، ثم فُرِّج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

[139]

<sup>(</sup>١) في الظا: المحشم؛ بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) في «ظه: «وما ضرَّ بك».

<sup>(</sup>٣) في "ظا: "أصل".

<sup>(</sup>٤) في تاريخ ابن عساكر: ﴿فقالت لهـ ،

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿فَأَنْجَانِي ﴾.

<sup>(</sup>٦) في الظه: اقد».

<sup>(</sup>٧) استعزیه: أي اشتدعليه وجعه وغلبه على نفسه وأشرف على الموت.(اللسان-عز).

 <sup>(</sup>٨) اللدود: بفتح اللام، ما يصب بالمسعط من السقي والدواء في أحد شقي الفم،
 وورد: «خير ما تداويتم به اللدود والحجامة والمشي». (اللسان، لدد).

وقد لَدُّوه، فقال من فعل / هذا فهبئة واعتللن بالعبّاس [رضي الله اعنه]، فاتخذ جميع من في البيت العباس سبباً، ولم يكن له في ذلك رأي . فقالوا: يا رسول الله ، عمّك العباس أمر بذلك، وتخوفنا أن تكون (١) بك ذات الجنّب. فقال: الإنها من الشيطان. ولم يكن الله [عزَّ وجلً] ليسلّطة علي ، ولا ليرميني بها، ولكن هذا عمل النساء، لا يبقى في البيت أحد إلا لله إلا عمي العباس ، فإن عيني لا تناله ، فلدوا كلهم، ولدت ميمونة، وكانت صائمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ـ وكان يومها ـ بين العباس وعلي والفيضل ممسك بظهره، ورجلاه تخطأن (٣) في الأرض حتى دخل على عائشة فلم يزل عندها مغلوبا لا يقدر على الخروج، وغير مغلوب وهو يقدر (٤) على الخروج / [١١٠] من بيتها إلى غيره ». غلبة النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه كائت من شدة حُمّاه.

<sup>(</sup>١) في الظه: اليكون».

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٣٠٠)، وتاريخ الطبري (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في ﴿ظ ﴾: ﴿ يحطان ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في «ظه: «لا يقدر». ويبدو أن العبارة الأخيرة مقحمة.

### [شدة الحمى التي نزلت بالنبي علله]

خرَّج الإمام أحمد في المسند(١)، وكتاب الزهد(٢)، وابن سعد في الطبقات(٣)، وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات(٤)، والحاكم في مستدركه(٥)، وصححه، واللفظ لأحمد من حديث أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] قال: وضع(٦) رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي النبي عليك من شدة حُمّاك فقال النبي صلى الله / عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء يُضاعف لنا البلاء كما يُضاعف لنا الأجرُ. إن كان

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٩٤)، وفي إسناده راو مبهم قبل الصحابي.

<sup>(</sup>٢) الزهد للإمام أحمد (١٠٠ - ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المرض والكفارات (٣٧ ح١)، وفيه أن الذي وضع يده أبو سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٤/ ٢٠٠٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢٣٧) وقال ابن كثير : «فيه رجل مبهم لا يعرف بالكلية» ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء (٦/ ١٣٣٤ ح ٢٤٠٤).

فقول ابن كشير «فيه راو مبهم» إنما عنى بذلك رواية المسند، وقد سُمي هذا الراوي في سنن ابن ماجه والمستدرك، وهو التابعي الجليل عطاء بن يسار، فزال هذا الإبهام، فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية الأصل: «وعظية في التأسي».

النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] ليُبتلى بالقمل حتى يَقْتُلَهُ، وإن النبي [صلى الله عليه وسلم] من الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] ليُبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبُها(١)، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». وله شاهدٌ من حديث عمر بن الخطاب، وابن مسعود (٢)، وأبي

(١) هكذا وردت في الأصل، والمعنى: يخرقها ويقطعها ليستر بها جسده لأنه لا يملك غيرها، وجاء في «ظ»: فيحوّبها».

ويمكن أن تقرأ هكذا: ﴿يجوَّبُها، أي يدخل بها.

ووردت الكلمة في سنن ابن مساجمه والمستمدرك، والمرض والكفسارات: «يُحوِيها الخساء المهملة وبالياء المثناة ، وفسرت بالهامش: التحوية: «أن يدير كسماء حول سنام البعير ثم يركبه» . ولعل المعنى الأول هو الأصح والمناسب للسياق . وقد تصحفت الكلمة أيضاً في طبعة المصنف لعبد الرزاق (١١/ ٢١٠) إلى «فيحولها» .

(٢) في لاظا: التفرحون،

(٣) شاهدا عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود أخرجهما ابن سعد في الطبقات (٢/ ٨٠٨) ولفظ حديث عمر أنه: «دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محموم أو مورود قال: فوضع يده عليه، فقبضها من شدة حره. قال: فقال: يانبي الله، ما أشد وردك أو أشد حُمّاك قال: فإني قد قرأت الليلة أو البارحة بحمد الله سبعون سورة، فيهن السبع الطوال. قال: يا نبي الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلو رفقت بنفسك، أو خففت عن نفسك؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً وأخرج رواية عمر أيضاً الإمام أحمد في الزهد (٥٤٩ ح ٢٤٧) وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (١١١ ح ٢٤٢).

[۱۰۱ب] الدرداء (۱۱)، وعائشة (۲)، وفاطمة / بنت اليمان (۳) [رضي الله عنهم].

# 

وحين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من وَعَكِهِ شدةٌ، سأله أبو بكر [رضي الله عنه] أن يُمرِّضهُ (٤) عنده.

روى سيف في الفتوح عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، قال: جاء أبو بكر [رضي الله عنه] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إيذَنْ لي فأمر ضك وأكون الذي أقوم عليك. فقال: ايا أبا بكر إن لم تَحْمل (٥) أزواجي وبناتي علاجي ازدادت مُصيبتي عليهم عظماً، وقد وقع أجرك على الله تعالى»(١).

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يقسم بين نسائه حَظَّهُنَّ من

<sup>(</sup>١) لم أجد شاهد أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (٤٠ ح٩).

<sup>(</sup>٣) حديث فاطمة بنت اليمان أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٣٢٥)، والإمام أحسم دفي المستد (٦/ ٣٦٩)، والإمام أحسم دفي المستد (٦/ ٣٦٩) وابن أبي الدنيسا في المرض والكفسارات (٢٤٠ ح ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) في «ظ» : «أن يرض».

<sup>(</sup>٥) في قطة: «أحمل».

<sup>(</sup>٦) انظر ما يؤيد ذلك في سبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٣٦).

الأيام إلى أن ضَعُفَ عن المشي من شِدَّة بلائه، فكان يُحْمَلُ في ثوب ليقضي نُوبَ نسائه.

### [ تمريضه في بيت عائشة ]<sup>(١)</sup>

قالت عائشة [رضي الله عنها] لما اشتكى (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يدور بين نسائه (٣) ويتحامل، فقال يوما لهن وهُن مجتمعات / عنده: «قد تَرين ما قد (٤) أصابني من [١١] الشكوى (٥)، وهو يشتد علي / أن أدور بينكُن ، فلو أذنتُن لي [40] فكُنْتُ في بيت إحداكن حتى أعلم ما يصنع الله بي». فقالت إحداهن أي نبي الله قد أذنا لك، وعرفنا البيت الذي تريد، فتحول إليه، فالزمه (٢)؛ فإنا لو قدرنا أن نفديك بأنفسنا فديناك، وسررناك. قال: «فأي بيت هو»؟ قالت: بيت عائشة لا تَعْدل به.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٢/ ٢٣٢) وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: قرواه الإمام أحمد في المسند بمعناه دون آخره».

<sup>(</sup>٣) في اظا: اعلى نسائها.

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة «قد» من «ظ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الشكو».

 <sup>(</sup>٦) في «ظ» بعد قوله: «فتحول إليه»: «قالت عائشة: مه» وسقطت من «ظ»
 لفظة: «فالزمه».

تحول إلى بيت عائشة رضي الله عنها، بما به من غمة متكئاً على على على والعباس عمه رضي الله عنهما(۱)، والفضل بن العباس آخذ بظهره، ورجلاه تخطان الأرض من شدة ضره. فكانت(٢) عائشة رضي الله عنها تعالجه بالأدوية الموصوفة، وتعوده بالمعودات الشريفة المعروفة.

قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله/ صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، جَمَع (٣) كفيّه ثمَّ نَفَتُ فيهما بن ﴿ قُلُ هُ وَ الله أحد ﴾ و فقل أعوذ برب الفلق ﴾ و قل أعوذ برب الناس ﴾ ثم يسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه و وجهه وما أقبل من جسده، فيفعل ذلك ثلاث مرّات (٤).

<sup>(</sup>١) سقطت من «ظ» عبارة: «متكثأ على على والعباس عمه رضي الله عنهما».

<sup>(</sup>۲) في «ظا»: «وكانت».

<sup>(</sup>٣) في الظلا: البسط كفيها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب في فضل المعوذات (١٩١٦/٤) ح٩٢٩)، وأخرجه أيضاً بلفظ مقارب في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٤/ ١٦١٤ ح١٧٥)، وفي كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات (٥/ ٢١٦٥ ح٢٠٤٥)، وفي باب النفث بالرقسية (٥/ ٢١٦٩ ح٢١٦٥)، وفي باب النعوذ والقراءة عند النوم (٥/ ٢١٦٩ ح٢١٦٥).

وأخرجه الإمام مسلم أيضاً بلفظ مقارب في كتاب السلام، باب رقية المريض \_\_\_

قالت عائشة [رضي الله عنها]: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به(١).

# [رقية السيدة عائشة رضي الله عنها النبي علله]

وفي مسند الإمام أحمد (٢) عن ابن أبي مُليكة، قال: قالت عائشة [رضي الله عنها]: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره، فقلت : أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «وألحقني بالرفيق الأعلى (٣)، وألحقني بالرفيق [40 ب] الأعلى ».

<sup>=</sup> بالمعوذات والنفث (٤/ ١٧٢٣ ح٠٥).

وأخرجه أبو داود في كستساب الأدب، باب مسايق ول عند النوم (٥/٣٠٣ ح٥٠٥).

وأخرجه أيضاً الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام (٥/ ٤١) ح ٢٠٢).

ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب المدعاء، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (٢/ ١٢٧٥ ح ٣٨٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) المستد (۱۰۹/۱).

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «وألحقني بالرفيق الأعلى، مرتين» بلا تكرار.

### [مسارة النبي عَن الفاطمة]

وصح (۱) عن عائشة (۲) رضي الله عنها قالت: إن كنّا أزواج النبي/ صلى الله عليه وسلم عنده جميعاً، لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفى مشيتُها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحّب، وقال: «مرحباً بابنتي»، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاءً شديداً، فلما رأى حزنها سارها، فإذا هي تضحك. فقلت لها - أنا من بين فلما رأى حزنها سارها، فإذا هي تضحك. فقلت لها - أنا من بين

<sup>(</sup>١) سقط من «ظ» قوله: «وصبح عن عائشة» إلى «سيدة نساء هذه الأمة» بعد نحو صفحتين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عائشة الإمام البخاري في كتاب الاستثذان، باب من ناجى بين يدي الناس (٥/ ٢٣١٧ ح ٥٩٢٨)، وأخرجه مختصراً في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣/ ١٣٢٦ ـ ١٣٢٧ ح ٣٤٢٦)، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام (٣/ ١٣٦١ ح ٢٥١١). وفي كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٤/ ٢٥١١ ح ٢٥١٠).

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة عليها السلام (٤/٤ / ١٩٠٤ ح ٩٩ - ٩٩).

وأخرجه النسائي في كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص١٥) بنحوه. كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (١١/ ١٨ ٥ ح١٦٢٢).

وأخرجه الإمام أحمد في المسئد (٦/ ٧٧ و ٢٤٠ و٢٨٢).

نساءه: خصّك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرّ من بيننا، ثم أنت تبكين؟! فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتُها: عمّ سارَّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّه، فلمّا توفي صلى الله عليه وسلم، قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق الا أخبرتني؟ قالت: أمّا الآن، فنعم. فأخبرتني، قالت: أمّا حين سارّني في الأمر الأول فإنّه أخبرني / أنّ جبريل صلى الله عليه وسلم كان يُعارضُهُ بالقرآن كلّ [١٢٠] سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرّتين، فلا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإني نعم السّلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلمّا رأى جزعي سارّني الشانية، فبكيت بكائي الذي رأيت. فلمّا رأى جزعي سارّني الشانية، فقال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمة؟.

[الكتاب الذي أراد النبي ﷺ أن يكتبه لأمته]

ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الائتلاف أراد أن يكتب لأمَّته ما يرفع بعده الاختلاف.

صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة عن ابن عباس(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري- بلفظه في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٤/ ١٦١٢ ح ٤١٦٩)، وأخرجه أيضاً بالمختصار واختلاف في بعض ألفاظه في كتاب العلم، باب كتابة العلم (١/ ٥٤ ح ١١٤)، وفي كتاب \_\_\_\_

[رضي الله عنهما] أنه قال: "يوم الخميس وما يوم الخميس" ثم بكى حبتى بل دَمْعُهُ الحصى. قال: "لما حُضر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وفي البيت رجال، فسقال النبي صلى الله عليه وسلم/: "هلم وأكتب لكم كتاباً لا تَضلُوا بعده". فقال بعضهم (۱): إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلُّوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قُوموا" (۱).

[itri]

المرضى، باب قسول المربض قسومسوا عني (٥/ ٢١٤٦ ح ٥٣٤٥)، وفي كسساب
 الاعتصام بالسنة، باب كراهية الاختلاف (٦/ ٢٦٨٠ ح ٢٩٣٢).

وأخرجه مسلم ـ باختلاف يسير في بعض ألفاظه ـ في كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به (٣/ ١٢٥٩ ح٢٢).

<sup>(</sup>١) المراد به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد صرح باسمه في بعض روايات البخاري ومسلم السابقة .

 <sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل: أراد
 أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن.

وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه، ثم ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه بتركه. ويؤيد القول الأول الحديث التالي الذي رواه الإمام أحمد، وفيه الإشارة بتولية

أبي بكر، و في تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصورايه.

وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه. وفهم عمر رضي الله عنه أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم «هلموا» ...

قال عبيد الله : فكان يقول ابن عباس : "إِنَّ الرَّزية كل الرزيّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب (١) لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم الله .

## [الإشارة الصريحة في استخلاف الصديق]

وخرَّج الإمام أحمد في مسنده (٢) عن ابن أبي مُليكة عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: لما ثَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم

للإرشاد، وليس على سبيل الوجوب، لذلك كرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ وقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ وقوله تعالى: ﴿تبياناً لكل شيء﴾ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله.

وظهر لبعض الصحابة أن الأولى أن يكتب لما يتضمنه من زيادة الإيضاح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قوموا عني» دليل على أن أمره الأول بالكتابة كان على الاختيار، ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه.

ولمزيد من الإيضاح والتفصيل انظر شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ٨٩. ٩٣)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (٢/ ١٧٠ ـ ١٧٢).

(١) في الأصل: التكتبة.

(٢) (٢/ ٤٧)، وجاء الحديث في صحيح البخاري في كتاب المرضى، باب ما رخص للمسريض أن يقسول إني وجع أو وارأساه (٥/ ٢١٤٥ ح ٥٣٤٢ و في آخره: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون».

[۱۳] قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ايتني بكتف أو لوح حتى أكتب / لأبي بكر كتاباً لا يُخْتَلَفُ عليه». فلما ذهب عبدالرحمن ليقوم، قال: «أبى الله والمؤمنون أن يُختلف عليك يا أبا بكر». وجاء(١) من طريق محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس مرفوعاً بنحوه(٢).

وجاءت الإشارة الصريحة إلى خلافة الصديق (٣) الصحيحة، منها ما ثبت عن عائشة (٤) رضي الله عنها، قالت:

والمرادب: «أعهد» أي: أعهد بالخلافة. ومعنى قوله: «أن يقول القائلون» أي:
 كراهة أن يقول أحد: الخلافة لفلان أو فلان. والمتمنون أي للخلافة.

ويأبي الله: أي أن ينالها من لا يستحقها.

ويدفع المؤمنون: أي يدفعون عنها من هو أقل جدارة لها.

انظر هامش المرجع السابق،

وأخرج الحديث أيضاً ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) سقط من «ظ» من «وجاء من طريق» إلى «بنحوه».

<sup>(</sup>٢) أورد هذا الشاهد محب الدين الطبري في الرياض النضرة (١/ ١٤٩) ونص الحديث: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شكايته التي توفي فيها: "يا عائشة ادعي إلى عبدالرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كستاباً لا يختلف فيه بعدي، معاذ الله أن يختلف على أبي بكر أحد من المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ظ» لفظة «الصديق».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (١/ ٣٠١ ح ٩٠) وفيه زيادة، وكذلك أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس (١/ ٣٠٤ - ٢٣٣٢).

ثقل رسول (١) الله / صلى الله عليه وسلم فقال: «أصّلّى الناس»؟ قلنا: لا . هم ينتظرونك با رسول الله . قال: قضعوا لي ماء في المخضب، (٢) . قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب (٣) لينوء (٤) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلّى الناس»؟ قلنا: لا . هم ينتظرونك يارسول الله . قال (٥): ضعوا ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا . هم ينتظرون كا رسول الله ، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة . فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلّي بالناس . فأتاه الرسول/ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه [111] وسلم يأمُرك أن تُصلي بالنّاس . فقال أبو بكر وكان رَجُلاً رقيقاً: يا عُمر ، صلّ بالناس . فقال له عمر: أنت أحق بذلك . فصلّى أبو

<sup>(</sup>١) في «ظا بعد ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله، قال: ضعوالي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق).

<sup>(</sup>٢) المخضب: وعاء من حجر أو خشب.

<sup>(</sup>٣) في قطلة: قلم ذهب،

<sup>(</sup>٤) ينوء: يقوم وينهض. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٣/ ٣٥٦) مادة نوأ.

<sup>(</sup>a) في اظا الله العط من هنا إلى اله الله الله العد سطرين

بكر تلك الأيّام. كان (١١) في هذه الأيّام إلى حين الوفاة سبع عشرة صلاة، عشاء الآخرة من ليلة الجمعة ابتداؤها، وصلاة الصبح من يوم الاثنين انتهاؤها (٢).

### [خبر الشاة المسمومة]

ولقد حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، وهي (٣) على ما أكرمه الله [تعالى] زيادة.

خرَّج الدَّارميُّ في مسئده (٤) عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. وأهدت له امرأة من يهود خيبر شاة مَصْلية فتناول منها وتناول بشرُ بن البراء [رضيَ الله عنهما]، ثم رفع رسول الله صلى الله

(١) في الله: الكان مدة).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الأصل: لاكذا ذكره الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة، وقيل: كانت عشرين صلاة ك. أي صلاة العشاء من الخميس ليلة الجمعة وخمس صلوات في كل يوم من أيام الجمعة والسبت والأحد وصلاة فجر الاثنين، فالمجموع سبع عشرة صلاة.

<sup>(</sup>٣) في اظا: الوهو على ما أكرمه الله تعالى بزيادة،

 <sup>(</sup>٤) في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى
 (١/ ٣٦ ح ٢٧)، والحديث رواه المدارمي عن أبي سلمة لا عن أبي هريرة رضي الله عنهما.

[14ب] [41ب] عليه وسلم يده ثم قال: "إن هذه خبَّرتني" أنها مسمومة فمات بشرُ بن البراء / فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم /: "ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت: إن كنت نبيّاً لم يَضُرّك شيء وإن كنت ملكاً أرحت النّاس منك. فقال في مرضه: "ما زلْتُ من الأكلة التي أكلتُ بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري (٢). هذه التي سمّت النبي صلى الله عليه وسلم هي: زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، عفا عنها في الابتداء، ثم قتلها ببشر بن البراء.

خرَّج الإمام أحمد في مسنده (٣) عن عبدالله هو ابن مسعود [رضى الله عنه] قال: لأن أحلف بالله تسعاً أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) في سنن الدارمي: التخبرلي).

<sup>(</sup>٢) الأبهر: عرق في الظهر، وقيل: عرق في القلب إذا انقطع انتهت الحياة، والمعنى: هذا أوان موتي. للجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (١/ ٢٣) مادة أبهر.

<sup>(</sup>٣) المسند بتحقيق أحمد شاكر (٥/ ٢٢٠ ح ٣٦١ و٥/ ٣٣٤ ح ٣٨٧٣) وقال المحقق: إسناده صحيح. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٤) وفيه زيادة: قأنه لم يقتل بعد قوله: «واحدة» وقال الهيشمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

ورواه أيضاً الحاكم في مستدركه (٣/ ٥٨) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

عليه وسلم قُتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبياً وجعله شهيداً. ورواه ابن سعد في الطبقات (١)، ويعقوب بن شيبة في مسنده.

وخرج الحاكم (٢) في مستدركه من طريق عبدالملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه]: أن / يهودية أهدت شاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميطاً، فلما بسط القوم أيديهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: «كُفُّوا أيديكم فإنَّ عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة».

قال: فأرسل إلى صاحبتها: «أسممت طعامك هذا»؟ قالت: نعم. أحببت (٢) إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقاً علمت أن الله سيطلعك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذكروا اسم الله وكُلُوا». قال: فأكلنا، فلم يَضر أحداً منّا شيئاً (٤)، صحّح الحاكم إسناده.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٠٩ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد عن صحابة آخرين أخرجها ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ظ» كلمة «أحببت».

<sup>(</sup>٤) ورد في الأصل فوق لفظة «شيئاً»: كذا وله وجه.

#### [تصدقه بما عنده]

وروى ابن سعد (١) في الطبقات (٢)عن أبي حازم/ عن سهل بن وروى ابن سعد [رضي الله عنه]، قال: كانت (٣)عند رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سبعة دنائير وضعها عند عائشة [رضي الله عنها] فلما كان في مرضه، قال: «يا عائشة، ابعثي بالذهب إلى علي» وسلم وشغل عائلة عنه]. ثم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغل عائشة [رضي الله عنها] ما به حتى (٤) قال ذلك ثلاث [١٠٠] مرات، كلَّ ذلك يُغمى عليه، ويشغل عائشة مابه. فبعثت يعني به إلى عليّ فتصدّق به. ثم أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد (٥) الموت، وأرسلت عائشة إلى امرأة من

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲/ ۲۳۹)، وإسناده اعن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم. . الخاوكلهم ثقات روى لهم أصحاب الكتب الستة ماعدا يعقوب لم يرو له ابن ماجه. وانظر تراجمهم في تقريب التهذيب (ص ۲۶۱، ۲۰۸، ۲۶۷)، وأبو حازم هو سلمسة بن دينار الملني راوية الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (۱۳۳/۱).

<sup>(</sup>٢) ورد في حاشية الأصل: «والطبراني في الكبير، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «كان».

<sup>(</sup>٤) سقط من «ظ» من قوله: «حتى» إلى قوله «مأبه».

<sup>(</sup>٥) هكذا في الطبقات الكبرى، والمراد: ما جدٌّ من اشتداده.

النساء بمصباحها، فقالت (١) لها: أقطري لنا في مصباحنا من عكتك (١) السّمن، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. وخرَّجه ابن سعد (٣) أيضاً، والإمام أحمد في مسنده (٤)، وهناد بن السّري في الزهد (٥)، والخليل بن أحمد السجزي في الآداب (٢)، وغيرهم من حديث عائشة.

## [خفة النبي على من مرضه]

وقال أنس بن مالك (٧) [رضي الله عنه]: لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يُصلون الصُّبح، فرُفع السّترُ، وفُتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله/ عليه وسلم حتى قام على باب عائشة [رضي الله

[in]

<sup>(</sup>١) في «ظ٤: «قالت،

 <sup>(</sup>٢) العُكّة: وعاء من جلد مستدير للعسل أو السمن، وهو بالسمن أخص.
 المجموعة المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ٤٨٧) مادة عكك.

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٨) بمعناه، وقد سقط من «ظ» من قوله: «وخرجه» إلى
 «حديث عائشة».

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٩٩ و٤٤ و ١٠٢) بمعناه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٤٠) رواه أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) الزهد لهناد بن السري (٢/ ٣٦ ح ٦٣٤) بمعناه.

<sup>(</sup>٦) في حاشية الأصل: «هذا غير الخليل صاحب العروض، الحنفي القاضي».

<sup>(</sup>٧) انظر طبقات ابن سعد (٢ / ٢١٧).

عنها]، فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. قال: وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سروراً لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة من تلك الساعة. قال: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. خُرِّج (١) في الصحيحين (١) بنحوه.

### [صلاة أبي بكر بالناس]

وخرَّج ابن سعد(٣)/ في الطبقات عن عائشة [رضي الله عنها] [42ب]

(١) سقط من الظا: الخرج في الصحيحين؛

(٢) صحيح البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (١/ ٢٤٠ ح ٦٤٩، ٦٤٨) وفي كتاب صفة الصلاة، باب هل يلتفت الإمام لأمر ينزل به (١/ ٢٦٢ ح ٧٢١)، وفي كتاب العمل في الصلاة، باب من رجع القهقرى في صلاته (١/ ٢٢٢ ح ٢٢٢)، وفي كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (١/ ٢١٢ ح ١٦١٢).

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (١/ ٣١٥ ح٩٨ ـ ١٠٠).

(٣) الطبقات (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، وإسناده عن محمد بن عمر الواقدي عن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصاري عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمر ابن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة، فالحديث ضعيف لأن الواقدي متروك، \_

قالت: لما كانت ليلة الاثنين بات رسول الله صلى الله عليه وسلم دنفاً (١)، فلم يبق رجلٌ ولا امرأة إلا أصبح في المسجد؛ لوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه المؤذَّن / يؤذنه بالصبح، فقال: «قل لأبي بكر يُصل بالناس»، فكبَّرَ أبو بكر في صلاته، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السِّر فرأى الناس يُصلُّون، فقال: «إن الله جعل قُرة عيني في الصلاة». وأصبح يوم الاثنين مُفيقاً، فخرج يتوكأ على الفضل بن العباس وعلى ثوبان غلامه [رضي الله عنهم] حتى دخل المسجد وقد سجد الناس مع أبي بكر سجدة من الصبح، وهم قيامٌ في الأخرى، فلما رآه الناس فرحوا به، فجاء حتى قام عند أبي بكر [رضى الله عنه]، فاستأخر أبو بكر [رضي الله عنه] فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقدَّمه في مصلات، فصُفًّا جميعاً، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر [رضى الله عنه] قائم على ركنه الأيسر يقرأ القرآن، فلما قمنى أبو بكر السورة سجد سجدتين ثم جلس يتشهد [فلما

[417]

وعبدالرحمن بن عبدالعزيز صدوق بخطئ وبقية رواته ثقات. انظر تراجمهم في تقريب التهديب على التوالي (ص: ٤٩٨، ٥٤٥، ٢٢٤، ٢٩٧، ٣٤٥)، وللحديث طرق أخرى عن ابن شهاب، وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه. كما سيذكر المصنف-تقويه وترفعه إلى الحسن لغيره.

<sup>(</sup>١) دَنف المريض: إذا تُقُل . انظر مختار الصحاح مادة دنف.

سلّم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة](١) ثم انصرف، وحدّث به/ موسى بن عقبة في المغازي(٢) عن ابن(٣) ها] شهاب قوله. وخرّجه يعقوب بن شيبة(٤) في مسنده من حديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه من قوله.

### [تحذير النبي عَلِي أمته من الفتن]

وخراج هذه القصة خيشمة بن سليمان (٥) في كتابه:

<sup>(</sup>۱) سقطت من «ظ» لفظة «فلما» وجاءت الجملة فيها «سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة». وعبارة الأصل فيها خلل فهي «فلما سلم صلى الله عليه وسلم على الركعة صلى الآخرة» والتصويب من الطبقات مصدر المؤلف.

<sup>(</sup>٢) وخرجه الطبري في تاريخه عن ابن شهاب (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة «اين» من قطه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «يعقوب بن أبي شيبة» والتصويب من «ظ» وهو الصواب فإنه صاحب المسند وهو غير أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف واسمه عبدالله. وهو يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، محدث، حافظ، ثقة، عاش في بغداد وسامراء وتوفي ببغداد عام (٢٦٢هـ)، وله كتاب المسند الكبير المعلل، يرى الذهبي أنه أفضل مسند، ولم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان مسند عمر بن الخطاب في (٢٥) ورقة، طبع في بيروت عام (١٩٤٠). انظر تاريخ التراث العربي لسزكين (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) هو خيشمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الإطرابلسي، محدِّث الشام سمع =

"فضائل الصحابة" (١) [رضي الله عنهم] من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر / رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر [رضي الله عنه] أن يُصلّي بالناس صلاة الصبح، ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفّة (١) فخرج تُفرج له الصفوف، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] لا يلتفت إذا صلّى، فلما سمع أبو بكر الحسّ من ورائه عرف أنه لا يتقدم (١) من ذلك المكان الآرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخّر إلى الصفّ، وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وقعد إلى جنب أبي بكر [رضي الله عنه] فافتتح الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وقعد إلى جنب أبي بكر وسلم يا وسلم يصلى، وأبو بكر رضي الله عنه / يقتدي به، والناس يقتدون

عدداً من الحفاظ ورحل إلى العراق والحجاز واليمن وسمع من أهلها، وجمع وصنف من تصانيفه في في المسحابة، وكتاب الآحاد والمثاني، وكتاب الرقائق. توفي سنة (٣٤٣هـ). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٥٨)، وهدية العارفين (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>١) هو كتاب الآحاد والمثاني في فضائل الصحابة، وهو من الكتب التي لم تصل إلينا، انظر كشف الظنون (١٣٨٥)، وهذه القصة أخرجها ابن سعد في الطبقات كما سبق آنفاً.

<sup>(</sup>٢) سقطت لفظة «خفة» من «ظ.».

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «لا يقدم».

بأبي (١) بكر [رضي الله عنه] (٢) ، فلّما فرغ قام إلى جنب حجرته يحذرهم الفتن ، فقال: «يا فاطمة بنت محمد ، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملا لما عند الله تعالى ، فإني لا أغني عنكما من الله شيئاً » . حتى نسمع (٣) صوته خارجاً من المسجد . فقال أبو بكر [رضي الله عنه] يا رسول الله! إنك قد أصبحت اليوم صالحاً ، وهذا يوم بنت خارجة (٤) ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر [رضي الله عنه] ، فأتى أهله . قال : فما انتصف النهار من ذلك اليوم (٥) حتى قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### [استئذان الصديق بالخروج]

وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لما دخل يوم الاثنين بيت عائشة [رضي الله عنها]، دخل أبو بكر على ابنته عائشة، فقال: قد أصبح رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «بصلاة أبي بكر».

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «وروي أنه قال: لم يقبض نبي حتى يؤمه رجل من أمته».

<sup>(</sup>٣) في اظه: اليسمع).

<sup>(</sup>٤) هي زوجة أبي بكر، حبيبة بنت خارجة بن زيد الحارثية.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من «ظ» لفظة «اليوم».

عليه وسلم مفيقاً، وأرجو أن يكون الله [عز وجل] قد [43] شفاه، ثم ركب/ فلحق بأهله بالسنّح (١)، وهنالك كانت امرأته [1۸] / حبيبة بنت خارجة (١) بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج، وانقلبت كل امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، وذلك يوم الاثنين.

### [استشدان أسامة بالبقاء في المدينة]

ورُوي عن الزُّهري أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس الصُّبح انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذع من جُذوع المسجد، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجذع، واجتمع إليه المسلمون يُسلِّمون عليه، ويدعون له بالعافية، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: «اغْدُ على بركة الله والنصر والعافية، عليه وسلم أسامة فقال: «اغْدُ على بركة الله والنصر والعافية، ثمرً "اغْرْ حيث أمرتُك أن تُغير». فقال أسامة بن زيد [رضي الله

<sup>(</sup>١) السُنْح: بضم أوله وسكون ثانيه، إحدى محال المدينة المنورة كان بها منزل أبي بكر، وهي في طرف من أطراف المدينة، بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ميل. انظر معجم معالم الحجاز (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الظا: الأبي خارجة،

<sup>(</sup>٣) سقطت لفظة «ثم» من «ظ».

عنهما]: يا نبي الله ، قد أصبحت مفيقاً ، وأرجو أن يكون الله [عزَّ وجل] قد شفاك ، فأذن لي أن أمكُث حتى يشفيك الله ، فإنِّي إن خرجتُ وفي قلبي قرحةٌ من خرجتُ وأنت على هذه الحال(١) خرجتُ وفي قلبي قرحةٌ من شأنك ، وأكرهُ أن أسأل/ عنك النَّاس . فسكت عنه رسول الله [١٨٠] صلى الله عليه وسلم ، وقام(٢) فدخل بيت عائشة [رضي الله عنها]، وهو يومُها .

## [منقبة عظيمة للسيدة عائشة رضي الله عنها]

وصح (٣) عن عائشة (٤) [رضي الله عنها] قالت: إنَّ من نعم الله على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوفّي في بيتي، وفي

<sup>(</sup>١) في قاظه: «الحالة».

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «وقال» وفي الحاشية: «لعله وقام».

<sup>(</sup>٣) في الظا: الخرج،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري بلفظه في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٤/ ٦٦٦٦ ح ٤١٨٤)، وبلفظ مقارب في الأحاديث (٤١٧٤ و ٤١٨٥ و ٤١٨٥) في الباب المذكور، وأخرجه أيضاً بلفظ مقارب في كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره (١/ ٣٠٣ ح ٥٥٠)، وفي كتاب الخمص (٣/ ١١٢٩ ح ٢٣٨٧)، وفي كتاب الخمص (٣/ ١١٢٩ ح ٢٣٨٧)، وفي كتاب الخمص ح ١١٢٥)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات بالفاظ متقاربة (٢/ ٢٣٤).

يومي، وين سحري (۱) ونكري، وأنَّ الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبدالرحمن وبيده سواكٌ وأنا مُسندة عند موته لله علي عبدالرحمن وبيده سواكٌ وأنا مُسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته / ينظرُ إليه، وعرفتُ أنه يُحبُ السِّواك، فقلتُ: آخذُهُ لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فتناولته، فاشتد عليه، فقلتُ: أُلينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلينته فأمرة وبين يديه ركوة أو عُلبة فيها ماء، فجعل (۱) يُدْخِلُ يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، ويقول: «لا إله إلا الله إنَّ للموت سكرات»، ثم نصبَ يده، فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قبض، ومالت يده صلى الله عليه وسلم.

وخرَّجه الإمامُ أحمد في مسنده (٢) عن عائشة [رضي الله الله عليه وسلم عنها]، ولفظه، قالت/: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه، فظننت أنّ له فيه حاجة، قالت: فأخذتُهُ فمضغتُه، ونفضته، وطيَّبته، ثمَّ دفعتُه

<sup>(</sup>١) السَحُر: بفتح أوله وسكون ثانيه: الرثة، أي محاذي ذلك من جسدها، المجموع المغيث في غرببي القرآن والحديث (٢/ ٦٥) مادة سحر.

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «فجعل يديه في الماء يمسح».

<sup>(</sup>Y) (r/ k3).

إليه، فاستن (١) كأحسن ما رأيته مستناً قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، فأخذت أدعو الله [عز وجل] بدعاء كان يدعو له به جبريل [عليه السلام]، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يَدْعُ به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى» تعني (٢): وفاضت نفسه، فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخريوم من (٣) الدنيا.

وروى السواقدي<sup>(3)</sup> بإسناد له عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي دُولَتي لم أظلم فيه أحداً، فعجبت / من [١٩٩٠] حَدَاثة (٥) سنّي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في حجري، فلم أتركه على حاله في حجري حتى يُغَسّل،

<sup>(</sup>١) الاستنان: الاستياك، مأخوذ من السن. المجموع المغيث (٢/ ١٣٨) مادة سنن.

<sup>(</sup>٢) في المسئد: اليعني؟.

<sup>(</sup>٣) في المسئد: «من أيام الدنيا».

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٧٤) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٦٢) والطبري في التاريخ (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في لاظه: الإحدامه سني المكذا.

ولكن تناولتُ وسادة (١)، فوضعتها تحت رأسه ثم قُمت مع النساء أصيح وألتدمُ (٢)، وقد وضعت رأسه على الوسادة وأخَّرتُهُ عن حجري.

### [زيارة جبريل عليه السلام]

وقال ابن سعد في الطبقات (٣): أنبا(٤) أنس بن عياض أبو ضمرة، قال: حدَّثونا(٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: لمّا

في «ظ»: «وسادته».

 (٢) اللدم: صوت الحجر، أو الشيء يقع بالأرض وهو هنا: ضرب المرأة صدرها وعضديها في النياحة. المجموع المغيث (٣/ ١٢١) مادة لدم.

(٣) (٢/ ٢٥٨) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٥) «رواه الطبراني وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث» وقال العراقي في تخريج الإحياء: «وهو منكر» إحياء علوم الدين (٤/ ٤٧٣) وكذلك قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠/ ٢٩٦٠٢٥).

قلت: وفي هذه الرواية إبهام إذ لم يصرح أبو ضمرة باسم من حدثه، وفيها انقطاع أيضاً فإن محمد بن علي بن الحسين لسم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٤) أنبا = أنبأنا.

(٥) في الأصل: «حدثونا عنه عن» والتصويب من الطبقات، وهو الموافق لما في «ظ».

بقي من أجَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، نزل إليه (١) جبريل [عليه السلام] فقال: يا أحمد، إن الله عز وجل أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلاً (٢) لك، وخاصة بك يسألك عمّا هو أعلم به منك، يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغموماً، وأجدني يا جبريل مكروباً».

فلما (٣) كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل صلى الله عليهما وسلم، فقال: يا أحمد ، إنَّ الله أرسلني إليك إكراماً لك، وتفضيلاً لك، وخاصة بك، يسألك عمّا هو أعلم به منك. [١٠١] يقول: كيف تجدلُك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً».

فلمّا كان اليوم الثالث نزل إليه جبريل، وهبط معه ملك الموت، ونزل معه ملك يقال له: «إسماعيل» يسكُنُ الهواء، لم يصعد إلى السماء قطّ، ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرض على سبعين ألف ملك، ليس منهم ملك إلا

<sup>(</sup>١) في «ظه: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في ﴿ ظ ﴾: ﴿ تَفْضَلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط في 8ظ ه من هنا إلى قوله «مكروباً» بعد أسطر.

على سبعين ألف ملك(١)، فسيقهم(٢) جبريل، فقال: يا أحمدُ إن الله أرسلني إليك إكراماً لك، وتفضيلاً لك، وخاصة بك، يسألك عما هو أعلم به منك. يقول لك: كيف تجدلُك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغموماً، وأجدني يا جبريل مكروباً». ثم استأذن ملك الموت عليه السلام. فقال - يعني جبريل - / : يا أحمد، هذا [145] مَلَكُ الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي كنان قبلك، ولا [٢٠٠] يستأذن/ على آدميٌّ بعدك. فقال: إيذن له. فدخل ملك الموت صلى الله عليه وسلم (٣)، فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يا أحمدً، إنَّ الله تعمالي أرسلني إليك، وأمرني أن أُطيعك في كلِّ ما تأمُّرني. إن أمرتني أن أقبض نفسك قبَضْتُها (٤) ، وإن أمرتني أتركها (٥) تركتُها، قال: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كلِّ ما أمرتني فقال جبريل [عليه السّلام]: يا أحمد، إنّ الله عزّ وجلّ قد اشتاق إليك. قال: فامض يا ملك الموت لما أمرت به. قال جبريل [عليه

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «ملك» من «ظ».

<sup>(</sup>Y) في لاظه: لافشقهم».

<sup>(</sup>٣) في «ظه: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٤) تكررت في «ظا عبارة «إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها».

<sup>(</sup>٥) في الطبقات: «أن أثركها».

السلام]: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطئي الأرض (١)، إنما كنت حاجتي من الدنيا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت التعزية، يسمعون الصوت والحس (٢) ولا يرون الشخص، السلام عليكم يا أهل البيت، ورحمة الله (٣) وبركاته ﴿كل نفس ذائقة الموت، وإنما توقون أجوركم يوم القيامة ﴾ (١) إن في الله عزاء من (٥) كل مصيبة، [١٢١] وخَلَفاً من كل هالك، ودَركاً من كل ما فات. فبالله فثقوا، وإيّاه فارجوا، إنما المصاب من حُرِمَ الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.

وخراجه (٢) البيهقي في الدلائل(٧) من طريق عبدالواحد بن

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «للأرض».

<sup>(</sup>Y) سقطت من «ظ» كلمة «والحس».

<sup>(</sup>٣) تكورت في ‹ظـ» جملة «ورحمة الله».

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران الآية (١٨٥).

<sup>(0)</sup> في الطبقات: «عن» بدل «من».

<sup>(</sup>٦) في الظها: الأخرجه).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة (٧/ ٢١١ و ٢٦٧)، أورده في الموضعين عن محمد بن علي بن المحسين عن جده علي بن أبي طالب، وهو منقطع، وكذلك طريق الآجري في كتاب الشريعة وطريق البيه في التاليان، فإنهما منقطعان لما سيأتي في تخريج خبر تعزية الخضر التالي.

[45 ب] سليمان الحارثي، قال: ثنا<sup>(۱)</sup> الحسن بن علي ً عن محمد بن علي قذكره <sup>(۲)</sup> بنحوه. وقال: «إن الله قد اشتاق إلى لقائك»، وإن صح إسناد هذا الحديث، فإنما معناه: قد أراد<sup>(۳)</sup> لقاءك، وذلك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قُربَتك وكرامتك.

وخرَّجه أبو بكر الآجُري في كتاب «الشريعة»(٤) من طريق عبدالواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط عليه جبريل صلى الله عليه وسلم بطوله.

[۲۱۹] وخرَّجه / البيهقي (۱) أيضاً من طريق الآجري (۷) إلى جعفر بن محمد عن أبيه: أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه (۸) علي بن (۱) أي: حدثنا.

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «فذكر».

<sup>(</sup>٣) في قظه: قأراد الله لقاك،

<sup>(</sup>٤) انظر هامش رقم (٧) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٧) وهو منقطع كما سبق.

<sup>(</sup>٧) في الظا: المن طريق أخرى .

 <sup>(</sup>A) في «ظ»: «ابنه علي» والحديث منقطع لأن علي بن الحسين لم يدرك زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتى.

الحسين، فقال: ألا أحدِّثُكُم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، فحدِّثنا عن أبي القاسم، قال: لمّا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل [عليه السلام]، وذكر الحديث. ثم قال: والمراد بقوله: إنَّ الله [قد](١) اشتاق إلى لقائك، أي: أراد ردَّك من دنياك إلى آخرتك؛ ليزيد في كرامتك ونعمتك وقربتك.

### [خبر تعزية الخضر]

وهو في الطبقات لابن (٢) سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي [بن أبي طالب رضي الله عنه] (٣) وفي آخره: فقال علي [رضي الله عنه]: تدرون من هذا؟ يعني الذي سمعوا صوته بالتعزية، قالوا: لا/. قال: هذا الخضر عليه السلام (٤).

[146]

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة «قد» من الأصل.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٦٠) والحديث ضعيف فإنه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو زرعة: محمد بن علي عن علي بن أبي طالب مرسل، لم يدرك هو ولا أبوه علياً، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨٥)، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «ظ».

<sup>(</sup>٤) أورد أبن كثير هذا الخبر في البداية والنهاية (٥/ ٢٧٧) وعقب عليه يقوله: «وهذا الحديث مرسل، وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمري، فإنه قد ضعفه غير واحد من الأثمة، وتركه بالكلية آخرون . . . وقد نبهنا على أمره لئلا يغتر به ؟ . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٤/ ٤٧٥) فيه انقطاع .

وصح (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تَقُلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جعل يتغشَّاه الكَرْبُ، فقالت فاطمة رضي الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشَّاه الكَرْبُ، فقالت فاطمة رضي الله [٢٢] عنها: واكربَ أباه، فقال (٢) / لها: «ليس (٣) على أبيك كربٌ بعد اليوم».

فلمًا مات قالت: يا أبتاه، أجاب رباً دعاه. يا أبتاه مَنْ جنّةُ الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلمًا دُفن، قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكُم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب(٤)؟

(۱) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته (٤/ ١٦١٩ ح ١٩٣٥). وأخرجه ابن ماجه بعناه في كتاب الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (١/ ٥٢١ - ٥٢٢ ح ١٦٢٩ و ١٦٣٠)، وأخرجه الإمام أحمد بعناه أيضاً في المسند (٣/ ١٤١).

(٢) في الأصل تكررت لفظة «فقال».

(٣) في «ظ»: «لا كرب على أبيك بعد اليوم».

(3) ورد في حاشية الأصل: قوقال الشافعي: أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه قارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. القاسم هذا هو العمري مشروك، كذبه أحمد ويحبى، ولكن رواه الشافعي من وجه آخر جيد، وخرجه الحاكم في مستدركه =

### [صفة لباسه الذي توفي فيه عَلَّه ]

وعن أبي بُسردَةَ قال: أخرجت إلينا عائشة [رضي الله عنها] كساء مُلَبَّداً(١)، وإزاراً(٢) غليظاً، وقالت في هذا نُزع روح نبي الله صلى الله عليه وسلم. خرَّجه الأئمة (٢) إلا النسائي.

من حديث عبادبن الصمدوهو ضعيف جداً، ضعفه البخاري وأبو حاتم والعقيلي عن أنس، وفيه: فقال أبو بكر وعلي: «هذا الخضر» وقد استدرك الحفاظ على مستدرك الحاكم أشياء كثيرة. قال الشافعي فأحب أن يقول هذا، ويترجم على الميت، ويدعو له ولمن خلف.

(۱) كساء ملبداً: قال ابن حجر: «أي ثخن وسطه وصفق حتى صاريشبه اللبد، ويقال: المرادهنا المرقع». فتح الباري (٧/ ٢٨٢). وانظر لسان العرب مادة «لد».

(٢) في «ظ»: «أو إزاراً».

(٣) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم (٣/ ١٦٣١ ح ٢٩٤١)، وفي كستاب اللبساس، باب الأكسية والخيمائص (٥/ ٢١٩٠ . ح ٥٤٨٠)، وأخرجه مسلم في كستاب اللبساس والخيمائص (٥/ ٢١٩٠ . ح ٥٤٨٠)، وأخرجه مسلم في كستاب اللبساس والزينة، باب التواضع في اللباس (٣/ ١٦٤٩ ح ٣٥٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف (٤/ ١٩٦ ح ١٩٣٣)، وأخرجه أبو داود بلفظ مسقارب، في كستاب اللباس، باب لبساس الغليظ (٤/ ٣١٧ ح ٣١٧)، وأخرجه ابن ماجه بلفظ مقارب أيضاً في كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢/ ١٧٦ ا ح ١٥٥١)، وأخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٢)،

### [ردة العرب]

وجاء عن القاسم بن محمد عن عمته عائشة (١) [رضي الله عنها]، قالت: لمّا قُبض - تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ارتدّت العرب قاطبة، واشرأب (٢) النّفاق، فصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنّهم معززى (٣) مطيرة في حفش (٤). وذكر الحديث.

### [أحوال الصحابة بعد علمهم بوفاة النبي علل]

وروى سيف بن عمر في الفتوح من حديث كعب بن مالك

<sup>(</sup>١) أورد هذا الخبر ابن هشام بلفظ مقارب في السيرة (٢١٦)، وابن كثير في البداية والنهاية (٢/٤).

<sup>(</sup>Y) اشرأب الرجل للشيء إذا مد عنقه إليه، لسان العرب مادة «شرب».

<sup>(</sup>٣) في «ظه: «كأنهم معرور».

<sup>(</sup>٤) الحفش: هو البيت الذليل القريب من الأرض، سمي بذلك لضيقه (انظر لسان العرب مادة «حفش») وكأنه يشبه حال الصحابة رضوان الله عليهم وتجمعهم في المدينة المنورة لاثذين بها مثل قطيع الماعز عندما يصيبه المطرينزوي بعضه إلى بعض تجنباً للمطر.

وورد النص في البداية والنهاية (٦/ ٣٠٥): «كأنهم معزى مطيرة في حَس في ليلة مطيرة بأرض مُسْبعة أي أرض في البلة مطيرة بأرض مُسْبعة أي أرض فيها سباع.

[رضي الله عنه] قال: بلغ (١) من وجد/ رجال من المسلمين على (١٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم حستى صاروا إلى أطوار من الوجد (٣)، فأما عمر [رضي الله عنه]، فاينه كَذَب بوته، الوجد (١٤): أيها الناسُ، كُفُوا ألسنتكم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحت، ولكن ربه (١٥) عز وجل وعده كما واعد موسى، وهو آتيكم. و الله (١١) لا أسمع (40) أحداً يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي إلا علوته بسيفي على أدن النبي على الله عنه إنه بهت، فلم يُطق كلاماً. وأما على أرضي الله عنه ] فإنه بهت، فلم يُطق كلاماً. وأما على أرضي الله عنه أو من المسلمين في مثل حال أبي بكر والسعباس [رضي الله عنهما]، فإن الله [عز وجل] دلهما على التوفيق والسداد، وإن كان الناسُ لم يَرْعوا إلا لقول أبي بكر، جاء العباس قبله فتكلم بنحو من كلامه، فما

<sup>(</sup>١) سقطت لفظة «بلغ» من «ظ».

<sup>(</sup>Y) في «ظ١: «على عهد».

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأطوار في كتاب سبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿فقالوا\*،

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «ولكن الله عز وجل وعده كما وعد».

<sup>(</sup>٦) تكرر لفظ الجلالة في قظه.

انتهى له أحدٌ من ابتُلي حتى جاء أبو بكر [رضي الله عنه] فانتهى الناسُ كلُّهم إلى قوله، وتفرقوا عن كلامه(١).

[۱۲۳] وخرَّج البيهقي في الدلائل(٢) من طريق ابن/ لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، قال: وقام(٣) عُمر بن الخطاب [رضي الله عنه] يخطب الناس ويوعد من قال قد مات، بالقتل والقطع. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية لوقد قام قتَل وقطع، وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمِّ بن أمِّ مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ: ﴿وما محمدٌ إلا رسول﴾(٤)

<sup>(</sup>١) أورد الإمام الغزالي هذا الحبر في إحياء علوم الدين (٤/ ٤٧٣) وقال العراقي في تعذريجه: «لم أجد له أصلاً وهو منكر».

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٧/ ٢١٧)، وأخرج الإمام البخاري جزءاً من هذا الحديث في كتاب الجنائز، بأب الدخول على الميت بعد الموت (١/ ٤١٨ ح ١١٨٤)، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً (٣/ ١٣٤١ ح ٣٤٦٧)، وفي كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٤/ ١٦١٧ ح ١٦١٧).

وأخرج الخبر ابن سعد في الطبقات مفرقاً انظر (٢/ ٢٦٦ إلى ٢/ ٢٧٢) وانظر تاريخ الطبري (٣/ ١٩٧ - ١٩٩).

ونقله ابن كثير عن البيهقي في البداية والنهاية (٥/ ٢٤٣ ـ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «فقام».

<sup>(</sup>٤) وفي «ظ»: « فوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ إلى قوله: 

وسيجزى الله الشاكرين ﴾ ،

إلى ﴿الشاكرين﴾(١) ، والناس في المسجد قد ملأوه يبكون ويموجون لا يسمعون (٢) . فخرج عباس بن عبدالمطلب على الناس، فقال: يا أيها الناس، هل عند أحد منكم من عهد (٣) رسول الله في وفاته؟ فليحدثنا. قالوا: لا. قال: هل عندك (٤) يا عُمَرُ من علم؟ قال: لا. قال العباس: أشهد أيها الناس أن أحداً لا يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بعهد عهده إليه في وفاته (٥). والله الذي لا [147] إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، قال: وأقبل أبو بكر [رضي الله عنه] من السنّن على دابته حتّى نزل بباب [٢٣٠] المسجد، ثم أقبل مكروباً حزيناً، فاستأذن في بيت ابنته عائشة ورسول الله عليه وسلم قد تُوفّي على الفراش، والنسوة ورسول الله عليه وسلم قد تُوفّي على الفراش، والنسوة حوله، فخمّرن وجوهَهُنّ واستترن (٧)، إلا ما كان من عائشة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) في «ظا: «يسعون».

<sup>(</sup>٣) في الظا: المن عهد من ١.

<sup>(</sup>٤) في «ظ٤؛ «عندكم».

<sup>(</sup>٥) في طبقات ابن سعد (٢/ ٢٧٢): «بعهد عهده إليه بعد وفاته إلا كذاب».

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: «له لها».

<sup>(</sup>٧) في الظا: الواستترن من أبي بكرا.

[رضي الله عنها]، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنى عليه يُقَبِّلُهُ ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب بشيء، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده و حمة الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيّاً، وأطيبك ميتاً، ثم غشاهً بالثوب، ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتوطاً رقاب الناس، حتى أتى المنبر، وجلس عمرُ حين رأى أبا بكر مُقبلاً إليه، فقام أبو بكر إلى جانب المنبر، ثم نادى الناس، فجلسوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد، وقال: إن الله تعالى نعى نبيَّكم صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وهو (١) حيّ بين أظهركم / ، ونعاكم إلى أنفسكم وهو (٢) [144] الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وما محمدٌ إلا رسول ﴾ (٣) إلى قوله ﴿ الشاكرين ﴾ . فقال عُمر : هذه الآية في القرآن؟ والله ما علمتُ أنَّ هذه الآية أُنْزِلَتْ قبل اليوم. وقال: قال الله عز وجل لمحمد / صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنْكُ [47] ميت وإنهم ميتون (٤)، ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ

<sup>(</sup>١) في الظاء: الوهمي حي ١.

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «فهو».

<sup>(</sup>٣) في «ظه: « ﴿ وما معدمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ إلى قوله: ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ ، سورة آل عمران الآية: (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر (٣٠).

شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون (١). وقال: ﴿كُلُّ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (٢). وقال: ﴿ كُلِّ نَفْسَ ذَاتَقَةَ المُوتِ وَإِنَّا تُوفُونَ أَجُورِكُم يُومِ القيامة ﴾ (٣) ثمَّ قال: إن الله تبارك وتعالى عمّر محمداً صلى الله عليه وسلم وأبقاه، حتى أقام دين الله، وأظهر أمر الله، وبلَّغ رسالة الله، وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك، فمن كان الله ربَّه فإنَّ الله حيَّ لا يموت، ومن كان يعبد محمداً ويُنزله(٤) إلها فقد هلك إلهه/ . واتقوا الله أيُّها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا [214] على ربكم، فإنَّ دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإنَّ (٥) الله ناصر من نصره، ومعزّ دينه، وإن كتاب الله [عـز وجل ًا بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة، ما وضعناها بعد، ولنجاهدُنَّ من

<sup>(</sup>١) سورة القصص ( ٨٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن (٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: «يُقرُّبه» بدل اينزله».

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «والله».

خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ثم انتصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

# [مبايعة الصديق رضي الله عنه]

وروى(١) عمر بن شَبَّة النميريُّ(٢) في كتابه ذكر (٣) سقيفة بني وروى(١) عمر بن شَبَّة النميريُّ (١) في كتابه ذكر (٣) سقيفة بني المعادة (٤) من حديث نُعيم بن أبي هند عن / نُبَيْط بن شريط

(١) في «ظه: الويروي».

(٢) هو العلامة المؤرخ عمر بن شبّة بن عبيدة النميري البصري كان بصيراً بالسير والمغازي والتاريخ له مصنفات كثيرة في التاريخ منها كتاب الكوفة، وكتاب البسصرة، وكتاب أمراء مكة، وكتاب أمراء المدينة، توفي سنة (٢٦٢هـ) وله تسعون سنة، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٥١٦) وطبع له كتاب تاريخ المدينة المنورة بتحقيق الأستاذ فهيم شلتوت وذكر له ثمانية عشر كتاباً لا يوجد فيها ذكر سقيفة بني ساعدة، ولعل هذا الكتاب فصل من كتاب تاريخ المدينة المنورة، فإن ما وصل إلينا من الكتاب ناقص، أرخ فيه المؤلف لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان. انظر مقدمة تاريخ المدينة المنورة.

(٣) سقطت كلمة «ذكر» من قظ».

(٤) أورد هذا الخبر الحافظ ابن كشير في البداية والنهاية (٥/ ٢٤٧) من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. الأشجعي، وكان من أصحاب الصُّفة [رضي الله عنهم] قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم / اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر [رضي الله عنهم]، أو من اجتمع إليه منهم، فقال: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار، فإنَّ لهم في هذا الأمر نصيباً، فذهبوا حتَّى لقوا الأنصار، وإنهم ليأتمرون بينهم إذ قال رجل من الأنصار: منّا أميرٌ، ومنكم أميرٌ. فقال عُمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين وأخذ بيد أبي بكر .: سيفان في غمد إذن لا يصلحان (١)، ولكن من هذا الذي له هذه الثلاث: ﴿إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ الله معنا ﴾ (٢)، من هو؟ وبسط يد أبي بكر وضرب عليها، ثم قال للنّاس: بايعوا. فبايع الناس أحسن بيعة.

[iYo]

### [ تغسيل النبي ﷺ]

قال ابن إسحاق (٣): فلمّا بُويع أبو بكر، أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء.

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «لا يصطلحان».

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٣١٢).

وخرج ابن ماجه في سننه (۱) من حديث ابن بريدة (۲) عن أبيه، قال: لمّا أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الدّاخل: لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة.

وله شاهد عن ابن عباس وعائشة وغيرهما (٣) ، رضي الله عنهم [٣٠٠] أجمعين/.

<sup>(</sup>٢) في ظ: ﴿ حَدَيْثُ بِرِيدَةٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ورد في حاشية الأصل: «وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وروى مالك في الموطأ مرسلاً عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص».

وخرج الإمام أحمد في مسنده (١) عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: لما (٢) أجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في البيت إلا أهله: عمّه العباس بن عبدالمطلب، وعليّ بن أبي طالب والفضل بن عباس، وقُثَم بن عباس، [48ب] وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولاه، رضي الله عنهم أجمعين فلمّا أجمعوا لغسله، نادى من وراء الباب أوس بن خوليّ الأنصاري ثم أحدُ بني عوف بن الخزرج - وكان بدريا (٣) عليّ بن أبي طالب: يا علي ننشدك (١) الله وحظّنا من رسول الله عليّ بن أبي طالب: يا على ننشدك (١) الله وحظّنا من رسول الله على النه عليه وسلم، قال (٥): فقال له علي (١): ادخل، فدخل، فحضر غسل رسول الله عليه وسلم ولم يَل من غسله

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۰)، ورواه ابن ماجه بنحوه في كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (۱/ ۵۲۱ ح۱۲۸۰)، وقال محققه: «في الزوائد إسناده فيه الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي، وقال البخاري: «يقال إنه كان يتهم بالزندقة». وقواه ابن عدي في الكامل، وباقي رجال الإسناد ثقات». فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>Y) في الظاه: «لما أجمع».

<sup>(</sup>٣) في الظا: الفقال يا على ١.

<sup>(</sup>٤) في قطع: قنشدتك.

<sup>(</sup>٥) سقطت من «ظ» «قال» و«علي».

شيئاً. قال: فأسنده علي [رضي الله عنه] إلى صدره وعليه قميصه، وكان العبّاس والفضل وقُثم يقلبونه مع علي [رضي الله عنهم]، وكان أسامة بن زيد، وصالح مولاه هما(۱) يصبّان الماء، وجعل علي يُغَسّلُه، ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً عايراه من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا/! حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلموكان يُغْسَلُ بالماء والسّدر(۲) . جفّقُوه ثم صنع به ما يُصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاثة أثواب(۳): ثوبين أبيضين، وبرد حبسرة (٤)، الحديث.

(١) سقطت لفظة «هما» من «ظ».

Effta

<sup>(</sup>٢) السدر: بكسر السين وسكون الدال شجر النبق، انظر المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ٧٢) مادة سدر.

<sup>(</sup>٣) أدرج: بمعنى أدخل، والشوب ما يلبسه الناس من القطن والكتان وغيرهما، وليس له شتق فإن كان له شق سمي قسميصاً. انظر مشارق الأنسوار - للقاضي عسياض (١/ ٢٥٥) والمغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٢٥ و ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) هو برد مخطط من برود اليمن. المجموع المغيث في غريبي القرآن (١/ ٣٨٩) مادة حبر.

## [كفن النبي عَلَيْهُ]

وقد ثبت من حديث هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة (١) [رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض عانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، قال: فقيل لعائشة [رضي الله عنها]: إنهم يَزْعمون أنّه قد (٢) كان كُفِّن في بُرْد حبرة، ولم حبرة. قالت عائشة [رضي الله عنها]: قد جاؤوا ببُرد حبرة، ولم يُكَفِّنُوه فيه (٣).

(١) أخرجه ابن ماجه بلفظه في كتاب الجنائز باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ٤٧٢ ح١٤٦٩).

وأخرجه البخاري - بمعناه - في كتاب الجنائز باب الثياب البيض للكفن (١/ ٢٥٥ ح ٢٢١٢ ح ٥٠٢١)، وفي باب الكفن بغسير قسمسيص (١/ ٤٢٧ و ٤٢٨ ح ١٢١٢) . وفي باب الكفن ولا عمامة (١/ ٤٢٨ ح ٤٢٨).

وأخرجه أيضاً بمعناه الإمام مسلم في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (٢/ ٢٥٠ - ٤٦ و٤٧).

وأخرجه . كمذلك بمعناه - الإمام النسائي في كتاب الجنائز، باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم (٤/ ٣٥ - ١٨٩٨ و١٨٩٨ و١٨٩٩).

وأخرجه الترمذي .. بمعناه أيضاً في كتاب الجنائز، باب في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (٣/ ٣١١ ح ٩٩٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٣٣) ـ بمعناه أيضاً . .

(Y) سقطت لفظة «قد» من «ظ».

(٣) سقطت لفظة «فيه» من «ظ».

[149] وخررَّج أبو داود في سننه (١) عن عائشة [رضي الله/ عنها] قالت: أُدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أُخرَّ عنه.

وخرَّج مسلم (٢) عن عائشة [رضي الله عنها]، قالت: كُفُّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية (٣) من كُرْسُف (٤) ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإغا شُبّه على من كُرْسُف (٤) ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإغا شُبّه على الناس فيها، اشتربت/ له ليكفَّن فيها، فتُركت الحُلَّةُ، وكُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة، فأخذها عبدالله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنَها حتى أُكفِّنَ فيها نفسي، ثمَّ قال: لو رضيها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفَّنه ، فباعها، وتصدق بثمنها.

<sup>(</sup>١) في كتاب الجنائز، باب في الكفن (٣/ ٥٠٦ م ٣١٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (٢/ ٩٤٩ ح ٤٥)، وخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٨١)، والنسائي في كتاب الوفاة (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) سحولية: بفتح السين وضمها، والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين، وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقيل هي منسوية إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. لسان العرب مادة سحل. ومشارق الأنوار للقاضي عياض (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الكُرْسف: بضم الكاف والسين وبينهما راء ساكنة هو القطن. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٣٢/٣) مادة كرسف.

#### [الصلاة عليه ﷺ]

وخرَّج ابنُ سعد في الطبقات (١) عن عوف عن الحسن، قال: غَسَّلُوه صلى الله عليه وسلَّم، وكفَّنُوه، وحَنَّطُوه (٢)، ثم وُضع على سرير، فدخل عليه المسلمون أفواجاً، يقومون يصلُّون عليه ثم يخرجون، ويدخل آخرون حتَّى صَلُّوا عليه كلُّهم (٣).

وقال ابن إسحاق (٤)، ولمّا فُرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وُضع على سريره في بيته (٥)، ثمّ دخل

<sup>.(</sup>YAA/Y)(1)

<sup>(</sup>٢) أي طيّبوه: والحنوط: ما يطيب به الميت، انظر مشارق الأنوار (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية الأصل: «وروى الترمذي والبيهةي من حديث حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما صلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً حتى فرغوا، ثم دخل الصبيان فصلوا عليه، ثم دخل العبيد فصلوا عليه أرسالاً، لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحده. وقد مر أن حسين بن عبدالله ضعيف وانظر التقريب (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٣١٤)، وانظر الطبقات لابن سعد (٢/ ٢٨٨ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام بعد قوله: «في بيته» زيادة ونصها: «وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه؟ فقال قائل ندفنه في مسجده، وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفى عليه فحفر له تحته».

الناس عليه، يُصلُّون (١) أرسالاً (٢) الرجال (٣)، حتى إذا فرغوا أدْخل النساء، حتى إذا فَرَغْنَ أَدْخل الصبيانُ، ثم العبيد (٤)، ولم يَوْمَّ الناسَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدٌ.

وقال الواقديُّ(٥): حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن [٢٧] الحارث التيمي قال/: وجدتُ هذا في صحيفة بخط أبي فيها: لما و49] كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وُضع (٢) على سريره، دخل/ أبو بكر وعمر [رضي الله عنهما]، فقالا (٧): السَّلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، ومعهما نفرٌ من المهاجرين والأنصار [رضي الله عنهم] قدر ما يسع البيتُ، فسلَّموا كما سلَّم أبو بكر

<sup>(</sup>١) في الطه: اليصلون عليه ا.

<sup>(</sup>٢) أرسالاً: أي جماعة بعد جماعة.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام: «دخل الرجال».

<sup>(</sup>٤) عبارة ثم العبيد غير موجودة في سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٢/ ٢٩٠)، فقد نقل الخير عن الواقدي، وابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٦٥) والصالحي في سبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٣٠). ولم أجد النص في كتب الواقدي المطبوعة، وهو منقطع فإن محمد بن إبراهيم التيمي من أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٦) في الطبقات: «وضع» وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: «وقالا».

وعمرُ، وصفّوا صفوفاً لا يَوُمّهم عليه أحدٌ، فقال أبو بكر وعمرُ، وهما في الصفِّ الأول: [حيال](١) رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنّا نشهد أن قد بَلَغَ ما أُنزل إليه، ونصح لأمّته، وجاهد في سبيل الله حتى أعزَّ اللهُ دينه، وتمّت كلماته، وأومن(٢) به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممّن يتبع القول الذي أُنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يَعرفنا(٢) وتُعرقه (٤) بنا، فإنّه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيساً، لا نبتغي بالإيمان بدلاً، ولا نشتري به ثمناً أبداً، فيقول الناس: آمين، آمين، ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى صلى عليه الرجال، ثمّ النّساء، ثم الصّبيانُ. رواه / ابن سعد في الطبقات عن [٢٧٠] الواقدي هكذا، وابن أبي الدُّنيا(٥) في كتاب العزاء عن محمد بن الواقدي هكذا، وابن أبي الدُّنيا(٥) في كتاب العزاء عن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حياك» وما أثبتناه من «ظ» وهو الموافق لما في طبقات ابن سعد (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الطبقات: «فأمن» وما في البداية والنهاية وموافق لما في المتن.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «تعرفنا».

<sup>(</sup>٤) في الطبقات: «ونعرفه» وفي البداية والنهاية: «حتى تعرفه بنا وتعرفنا به».

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي المعروف بابن أبي الدنيا محدّث، حافظ، مشارك في أنواع من العلوم، تصانيفه كثيرة منها: قيام الليل، والصمت وأدب اللسان، والفرج بعد الشدة وغيرها توفي عام (٢٨١هـ). معجم المؤلفين (٦/ ١٣١)، وكتابه العزاء من كتبه التي لم تصل إلينا.

#### [تعليل صلاتهم عليه عليه الله فرادى]

وقال الشافعيُّ [رحمة الله عليه] في الصلاة على النبي صلى الله عليه الله عليه عليه وسلم بغير إمام قال: وذلك لعُظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسُهم على أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد. رواه البيهقي في السنن الكبرى(١).

وقيل: إنه كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، قاراد كل واحد منهم أن يأخذ البركة بالصَّلاة عليه / مُخْتصاً به(٢) دون أن يكون فيها تابعاً لغيره (٣).

154

<sup>.(</sup>٣٠/٤)(1)

<sup>(</sup>٢) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحصل له البركة بذلك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (٥/ ٢٦٥) معللاً صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادى: «وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع عليه ، لا خلاف فيه ، وقد اختلف في تعليله . . . وليس لأحد أن يقول: لأنه لم يكن لهم إمام ، لأنا قد قدمنا أنهم إغا شرعوا في تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه . وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم عليه أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة ، من كل فرد من آحاد الصحابة ، إليه ، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة ، من كل فرد من آحاد الصحابة ، رجالهم ونسائهم وصبيانهم ، حتى العبيد والإماء ، وأما السهيلي فقال ما حاصله : إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه ، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل . قال : وأيضاً قإن الملائكة لنا في ذلك أثمة ، والله أعلم ؟ . اه . .

## [موضع دفنه على ]

وخرَّج الترمذيُّ (۱)عن عائشة [رضي الله عنها] قالت (۲): كما فُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر [رضي الله عنه]: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً (۲). نسيته (٤)، قال: ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحبُّ أن يُدفن [فيه] (٥) ادفنوه في موضع فراشه.

وقال الإمام أحمد في مسنده (٦): ثنا(٧) عبد الرّزّاق، أخبرني

(١) في كتاب الجنائز باب (٣٣، ١/ ٣٣٨ ح١٨) وقال: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) ورد في حاشية الأصل عنوان: «القول في محل الدفن».

<sup>(</sup>٣) في سنن الترمذي: «شيئاً ما».

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: «أنسيته».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «به» وما أثبتناه من «ظ» وهو الموافق لما في سنن الترمذي (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) (١/٧)، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية نقلاً عن المسند وقال: وهذا قيه انقطاع بين عبدالعزيز بن جريع وبين الصديق فإنه لم يدركه، لكن رواه الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم البداية والنهاية (٥/ ٢٦٥). والحديث المنقطع نوع من أنواع الحديث الضعيف، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند (١/ ١٦٧): "إسناده ضعيف لانقطاعه، وأبو عبدالعزيز بن جريح لم يدرك هذه القصة، واختلف في سماعه من عائشة، فأولى أن لم يسمع من أبي بكرة.

<sup>(</sup>٧) ثنا = حدثنا.

ابن جُريَّج، أخبرني أبي: أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدَّروا أين يَقْبُرُون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر [٢٨] لم يدَّروا أين يَقْبُرُون النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسلم يقول: ارضي الله عنه ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الن يُقْبَرَ نبي الله عيث يموت ». فأخَّروا فراشه، وحفروا له تحت فراشه، وخرَّجه يعقوب بن شيبة في مُسْنَده.

وقال عمر مُولَى غُفْرة (١): لما ائتسمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل: ندفنه حيث كان يُصلي في مقامه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: معاذ الله أن نجعله وثناً يعبد. وقال آخر: ندفنه في البقيع (٢) حيث دفن إخوانه من المهاجرين، فقال: أبو بكر إنّا لنكره أن نُخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعوذ به عائذ من النّاس لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجرناه ضيعنا فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجرناه ضيعنا وسلم. قالوا له: فما ترى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: فما ترى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهو يقول/: ما قبض الله نبياً قط إلا دُفن حيث قبض عليه وسلم وهو يقول/: ما قبض الله نبياً قط إلا دُفن حيث قبض

[474]

<sup>(</sup>١) في الظا: اعفرة ١.

<sup>(</sup>Y) في «ظ» سقط من قوله: «حيث دفن» إلى «البقيع».

خطأً، ثم احتمله علي من والعباس والفضل وأهله، ووقع القوم في [50ب] الحفر يحفرون حيث كان الفراش. خرَّجه أسكُ بن موسى(١).

#### [حفر قبره ﷺ]

وقال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> حدثني<sup>(۳)</sup> حسين بن عبدالله عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة<sup>(٤)</sup> بن الجرّاح يَضرَح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة وكان<sup>(٥)</sup> يلحد فدعا العباس [رضي الله عنه] رجلين، فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة، وللآخر<sup>(٢)</sup>: اذهب إلى أبي عبيدة، وللآخر<sup>(٢)</sup>: اذهب إلى أبي طلحة . اللهم خر لرسولك . قال: فوجد صاحب أبي طلحة

<sup>(</sup>۱) هو أسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السنة (۲۱۲-۲۱۲ه) حافظ ثقة ، من مؤلفاته: الزهد، والمسند، وله كتاب في تاريخ مصر انظر تذكرة الحفاظ (۲/۲۰۱) ، وتاريخ التراث العربي لسزكين (۱/ ٤٠٢) ولعل هذا النقل من كتابه المسند الذي لم يصل إلينا .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «وحدثني».

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: «عبيدة الله الجراح».

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «فكان».

<sup>(</sup>٦) في «ظ»؛ ﴿وقال للآخرِ».

أبا طلحة ، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم . خرَّجه أحمدُ في مسنده (١) ، وابنُ ماجه في سننه (٢) لابن إسحاق (٣) .

وقال إبراهيم بن سعد، قال ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي (٥)بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقُثم بن العباس/، وشقران مولى رسول الله

[ 144]

<sup>(</sup>١) (١/ ٨ و ٢٦٠). وفي النسخة للحققة (١/ ١٧١) قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٢) في كستاب الجنائز، باب ذكسر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (١/ ٢٠٥ ح/٢).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «وروياه أيضاً من حديث أنس بمعناه، وفي سنده المبارك بن فضالة، كان من العباد، وقال أبو زرعة: إذا قال حدثنا فهو ثقة، وقد روى هذا الحديث بالتحديث عن حميد، وضعفه النسائي وغيره».

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٢١٥ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ورد في حاشية الأصل: «روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن علي أنه ولي دفنه صلى الله عليسه وسلم وإجنانه دون الناس أربعسة: علي والعباس والغضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بإسناد صحيح إلى الشعبي قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره ، وعن حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عبداس أنه نزل إلى حفرته صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والقضل بن العباس وقشم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه يه ...

صلى الله عليه وسلم (١) وقد قال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب [رضي الله عنه]: يا علي أنشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انزل، فنزل مع القوم، وحدث به يونس بن بكير عن إسحاق (٢) عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قوله.

وقال الشَّعْبِيُّ: حدَّثني أبو مرحب أو ابن أبي مرحب قال: كأني أنظر إليهم أربعة، أحدهم عبدالرحمن بنُ عوف، يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم(٢)/.

وسلم. هذا هو المرجح عند أهل السير، وأن شقران اسمه صالح، وبذلك جزم الشيخ شرف الدين الدمياطي، ويقال: إن المغيرة نزل قبره، ولا يصح كما قال الحاكم أبو أحمده.

<sup>(</sup>١) في أعلى الورقة (٢٩ ب) حاشية في الأصل: «فلما فرغ على قال: إنما يلي الرجل أهله».

<sup>(</sup>٢) في الظا: اعن ابن إسحاق،

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبسيسه قي (٤/ ٥٣) وأورده ابن كشير في البداية والنهاية (٣) السنن الكبرى للبسيسه قي (٥/ ٥٣) وقال: هذا حديث غريب جداً، وإسناده جيد قوي، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.

# [أحدثهم عهداً برسول الله علا]

وقد كان (١) المغيرة بن شعبة [رضي الله عنه] يدّعي أنه أحدث النّاس عَهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول : أخذت خاتمي فألقيتُه في القبر، وقلت : إنّ خاتمي سقط مني، وإنما طرحته عمدا ، لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون آخر النّاس به عهدا (٢).

# [ذكر القطيفة التي وضعت في قبره عَلِيَّ ]

وثبت عن ابن عباس [رضي الله عنهما]، قال: جُعِلَ في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء (٣).

[ ٢٩ ب ] قال وكيع " أحد رُواته .: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم / خاصة .

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «وقد قال».

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (١٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر (٢/ ٦٦٦ ح ٩١)، والترمذي في كتاب الجنائز أيضاً، باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر (٣/ ٣٦٥ ح ٤٨٠١)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب وضع الشوب في اللحد (٤/ ٨١ ح ٢٠١٢)، والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٨ ح ٢٠١٢)، والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٨ ح ٣٥٥).

وخرَّجه أبو داود في المراسيل(١) عن الحسن، قال: جُعل(٢) في لحد النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر؛ لأنَّ المدينة أرض سَبْخَة (٣).

وخرَّج ابن سعد (٤) في الطبقات من مراسيل سليمان بن يسار ، أن غُلاماً كان يَخْدمُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رأى قطيفة كان يَلْبَسُها النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية القبر ، فألقاها في القبر ، وقال لا يلبسها أحدٌ بَعْدَكَ أبداً فتُركَت .

وفي جامع الترمذي (٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: والذي (٦) ألقى القطيفة تحته شقران.

<sup>(</sup>١) المراسيل (٢٩٩ ح ٢١٦) وقال محققه: رجاله ثقات، رجال الشيخين غير زياد ابن أيوب فهو من رجال البخاري.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «لما جعل».

<sup>(</sup>٣) الأرض السبخة هي الأرض المالحة التي تنز آي يتحلب منها الماء. انظر لسان العرب مادة «سبخ».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٢/ ٢٢٩) والحديث مرسل كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٥) كستاب الجنائز، باب ما جاء في الشوب الواحد يلقى تحت الميت في القسر (٥) كستاب الجنائز، باب ما جاء في الشوب الواحد يلقى تحت الميت في القسر (٣/ ٣٦٥ ح٧٤) وقال الترمذي حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) سقطت لفظة «والذي» من «ظ».

# [كيفية إدخاله القبر ع الله عنه الما

وخرَّج البيهةيُّ في السنن (١) عن ابن بُريِّدة (٢) عن أبيه، قال: أُدْخِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة، وأُلحد له لحداً، ونُصب عليه اللَّبن (٣) نصباً.

قال البيهقيُّ: وبَلَغَني أنّه بُني عليه في لحده اللَّبِن. ويقال: هي تسْعُ لَبنَات عدداً.

## [صفة قبره ﷺ]

[۴۳۰] وخرَّج ابنُ حِبَّان (٤) في صحيحه عن جابر بن عبدالله / (۱) (٤/٥٥).

(Y) في "ظ؟: "عن ابن عباس عن أبيه" بدل "ابن بريدة".

(٣) في حاشية الأصل، على الجانب الأيسر: «قلت: وضعفه بأبي بردة عمرو بن يزيد التيمي».

وفي حاشية الجانب الأيمن: «وروى الشافعي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّ من قبل رأسه سلاً وكذا رواه أبو داود.

وقال البيهقي: إن إسناده صحيح، وروى ابن ماجه عن عطية العوفي وقد ضُعُف عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ من قبل القبلة واستُقبل استقبالاً ق

(٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٤/ ٢٠٢ ح ٦٦٣٥)، وقال محققة: إسناده صحيح على شرط مسلم. [رضي الله عنهما] أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلحد، ونُصبَ عليه اللَّبِن نَصْبًا، / وَرُفِعَ قَبْرُهُ نَحْواً مِنْ شَبْرِ(١).

وصَحِّ (٢)(٣) عن أبي بكر بن عيّاش عن سفيان التمار، أنّه حدّثه أنّه رأى قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسنَّماً (٤).

وقال الواقدي (٥): ثنا عبدالعزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: جُعِلَ قبرُ النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحاً.

قال البيهقيُّ: عِكنُ أَن يقال: إِن أَصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَ مُسَطَّحاً وَسُنَّم (١) على البطحاء، فمن

<sup>(</sup>۱) ورد في حاشية الأصل: «وروى أبو داود في المراسيل عن عاصم عن أبي صالح قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبراً أو نحو شبر يعني في الارتضاع وروى زكريا بن يحيى الساجي أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلمات مطموسة) شبراً». ورواية زكريا ليست في المراسيل لأبي داود.

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «وقال».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه
 وسلم (١/ ٤٦٨ ح ١٣٢٥)، وانظر طبقات ابن سعد (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسنماً: أي مرتفعاً عن الأرض مقدار شبر أو أكثر مثل سنام البعير.

<sup>(</sup>٥) ورواه البيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٤) نقلاً عن الواقدي.

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: «أو سنم».

رواه مسطّحاً، أراد: دون الحصباء، ومن رواه مُسَنَّماً أراد بالبسطيحاء. قاله في دلائل النبوة (١). وذهب في السّن (٢) إلى تصحيح رواية القاسم بن محمد في التسطيح.

#### [رش الماء على قبره على ]

وخرج البيهقي في الدلائل (٣) عن جابر بن عبدالله [رضي الله عنه ما] قال: رُس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشاً.

[٣٠٠] قال/: وكان الذي رَس الماء على قبره: بلال بن رباح [رضي الله عنه] بقربة، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار . لم يَقْدر على أنْ يَدُورَ من الجدار . وخرجه في السنن (٤) أيضاً.

### [موته على أعظم المصائب]

وخرَّج أيضاً (٥) عن أمِّ (٦) سلمة زوج النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) لم أجده في النسخة الطبوعة من دلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(2/2)(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٦٤) أخرجه بإسناد رواته ثقات، ما عدا الواقدي فقد اختلف في توثيقه والأكثر على أنه متروك الحديث، فالحديث ضعيف.

<sup>(3) (4/113).</sup> 

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) ورد في الأصل-بين السطرين- «وفي سنده الواقدي».

وسلم، [ورضي عنها]، قالت: نحن مجتمعون (١) نبكي-لم نَنَمْورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا نسكن لرؤيته على
السرير، إذْ سَمعْنَا صوتَ الكَرَازين (٢) في السَّحَر، قالت أمُّ سلمة:
فَصحْنَا وصاحَ أهلُ المسجد، فارتجَّت المدينةُ صيحةً واحدةً، وأذَّنَ
بلالٌ بالفجر، فلمّا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى،
فانتحب (٣)، فزادنا حزناً، وعاجل الناس الدُّخُولَ إلى قبره، / [152]
فَغُلَق دُونِهم، فيالها من مُصيبة! ما أصبنا بعدها بمُصيبة إلاَّ هانت
إذا ذكرنا مُصيبتنا به، صلى الله عليه وسلم.

وخرَّج أبو بكر / بن أبي (٤) خيثمة في تاريخه من حديث ابن [٣١٦] سابط (٥)، وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن سابط الجُمحي عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة، فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب».

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «كذا رأيته بهذا الجمع».

 <sup>(</sup>۲) الكرازين: جمع كرزن وكرزن و و لفأس، ويجمع على كرازن الجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (۳/ ۳۱) مادة كرزن.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «وانتحب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات (٢/ ٧٥) مرسلاً، عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر مصنف عبدالرزاق (ح٠٠٠)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن سابط (٧/ ١٩٩) وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان (١/ ١٥٨) عن ابن عباس مرفوعاً.

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: «ساقط».

# وأنشد علي بن حُجْر السُّعدي(١): [من الكامل]:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبة وتجلَّد واعلمْ بأنَّ المرءَ غيرُ مُحَلَّد (٢) أو مَا ترى أنَّ المُصِيبة وتجلَّد وترى المنيَّة للْعبَاد بِمرْصَد وإذا ذكرْت مُصِيبة تَشْجى بها فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّد (٣)(٤)

(۱) هو علي بن حُجربن إياس السعدي، أبو الحسن ت (٤٤٢هـ)، من حفاظ الحديث، كان رحالاً جوالاً، ثقة، له أدب وشعر وتصانيف. الأعلام (٥/ ٧٧)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٥٠٨) وتهذيب الكمال (٢٠/ ٣٥٥).

(٢) ورد البيستان الأول والشالث في المواهب اللدنيسة (٤/ ٥٥٠) وفي شسرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٨/ ٢٨٣) دون أن ينسبهما إلى قائلهما، وكذلك فعل الصالحي في سبل الهدى والرشاد.

وقد ورد بعد البيت الأول في المواهب اللدنية وشرح الزرقاني البيت التالي : واصبر كما صبر الكرامُ فإنها نُوبٌ تنوبُ اليوم تكشف في غد

(٣) في الأصل حاشية: «صلى الله عليه وسلم» بعد كلمة محمد.

(٤) في شرح الزرقاني، وفي سبل الهدى والرشاد «وإذا أنتك مصيبة» بدل «وإذا ذكرت» ومعنى تشجى بها: أي تحزن بها. وقد ورد بعده بيتان هما:

تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يحت في يومه مات في غد

وجاء عن عَمْرة عن عائشة (١) [رضي الله عنها] قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي (٢) من جوف الليل من ليلة الأربعاء، لما (٣) أهالوا عليه التُراب.

#### [رثاء السيدة فاطمة]

وخرَّج ابن ماجه (٤) عن أنس [رضي الله عنه]، قال: قالت

(۱) رواه الإمام أحسم في المسند (٦/ ٦٢ و ٢٤٢ و ٢٧٤) بلفظ: «ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. وقال محمد يعني ابن إسحق والمساحي: المسرور».

وأورد الخبر ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٠٥) بلفظ: «ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي ليلة الثلاثاء في السحر».

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٧٠) بلفظ: الما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء الم

وانظر أيضاً السيرة النبوية لابن هشام (٢١٢/٤) وتاريخ الطبري (٣/٧٠٧).

(٢) في "ظ": «المساحي» هكذا بلا نقط. وفي الأصل «المساجي» بالجيم المعجمة.
 وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر السابقة.

والمساحي: جمع مسحاة، وهي آلة كالمجرفة إلا أنها من حديد. انظر لسان العرب مادة مسح.

(٣) في اظا: اتعني ١١٨.

(٤) في كستساب الجنائز، باب ذكر وفساته ودفنه صلى الله عليمه وسلم (١/ ٥٢٢ ح-١٦٣٠).

[لي] فاطمة [عليها السلام]: يا أنس، كيف سَخَتُ (١) أنفسكم أن عني الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ? وخرَّجه البخاري في صحيحه (٢) بنحوه وتقدَّم،

وجاء عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: لمّا رُشَّ قَبْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة [عليها السّلام]، فأخذت قبضة من تراب القبر، فوضعته على عينها، وبكت، وأنشأت تقول(٣): [من الكامل]:

[52ب] ماذا على مَنْ شَمَّ تُرْبَة أحمد أن لا يَشُمَّ مدى الزمان غواليا<sup>(1)</sup>/ صُبَّت على الأيَّام عُدُن لياليا<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) في "ظ": "سمحت" وماني الأصل موافق لما في سأن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) في كستساب المغسازي باب مسرض النبي صلى الله عليسه وسلم (٤/ ١٦١٩ ح٤١٩٣)، وأخرجه - أيضاً - ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) وردالبيتان في: منح المدح (ص٣٥٨)، وعيدون الأثر (٢/ ٤٢٣)، وفيسها: «ومما ينسب لعلي أو فاطمة رضي الله عنهما تكما ورد البيتان في تاريخ الحميس (٢/ ١٧٣)، وشسرح الزرقاني على المواهب (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) الغوالي: جمع غالية، وهي أخلاط من الطيب (اللسان-غلا).

<sup>(</sup>٥) في منح المدح اصبت عليه الوفيه وفي تاريخ المتميس اصرف بدل العُدن ال

وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة: بلغني أنه لما دُفن النبيُّ صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة [عليها السلام]، فوقفت على قبره، وأنشأت تقول(١): [من الكامل]:

أُمْسِي بِخَدِّي للدُّمْوعِ رُسُومُ أَسَفَا عليكَ وفي الفَوْادِ كُلُومُ والصَّبِرُ يَحسُنُ (٢) والصَّبِرُ يَحسُنُ (٢) في المواطن كُلُها إلاَّ عليكَ فَا إِنَّهُ مَا عَدُومُ (٣) لا عَتُب (٤) في حُزْني عليك لوَ انَّه كان البُكاءُ لمُ قُلْتَيَّ يَدُومُ (٥) / [٣٢] لا عَتُب (٤) في قُلْهُ: قيقول ٤.

إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقَدَ الأَرْضُ وَابِلُهَا وَغَابُ مُذْ غَبْتَ عَنَّا الْوحِيُّ وَالْكُتُبُ فليتَ قَبْلَكَ كَانُ الْوتُ صادفنا للَّانُعِيتَ وَحالتُ دُونَكَ الْكُتُبُ وفي عيونَ الأثر (٢/ ٤٢٣) أَنْ قاطمة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت بشعر فاطمة بنت الأحجم: [من الكامل]:

> قد كنت لي جبلاً الوذُبظلة فتركتني أمشي بأجرد ضاح قد كنت ذات حمية ماعشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي فاليوم أخضع للذليل وأتقي منه وأدفع ظالمي بالسراح وإذا دعت قمريّة شجناً لها ليلاً على فَنَن دعوت صباحي

<sup>(</sup>٢) في حاشية اظه: اليُحمد وكتب عليها اصح .

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية الأصل و «ظ» وردت لفظة: «مذموم».

<sup>(</sup>٤) في الظا: اعيبا.

<sup>(</sup>٥) ويروي صاحب العقد الفريد (٣/ ١٩٤) لفاطمة على قبر أبيها صلى الله عليه وسلم: (من البسيط):

وقال الزبير بن بكار: حدثني عمي مُصعب عن محمد بن الضحاك، قال: لمّا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم، رجع فيمن رجع فاطمة [عليها السلام] إلى بيتها، فقعدت فيه، فلمّا كان بعد أيام، قالت: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾(١) انقطع عنّا أخبار السماء، ثم أنشأت تقول(٢): [من الكامل].

اغْبر افاق السّماء وكُورَت شمس النّهار وأظلم العَصْران (٣) فالأرض مِن بعد النبيّ حزينة بكي عليه كثيرة الرّجَفَان (٤) فليبُكه شَرْق البلاد وغَربُها وليسبكه مُضَر وكُلُّ يَمَان (٥)

<sup>(</sup>١) سهرة البقرة الآية (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في ظ: "يقول" وقد وردت الأبيات ما عدا البيت الخامس في منح المدح، (٣) في ظ: "يقول" وقد وردت الأبيات ما عدا البيت الخامس في منح المدح، (ص٣٥٨)، وفي زهر الأداب (١/ ٧٠) وعسيسون الأثير (٢/ ٤٢٣)، ووردت الأبيات الثلاث الأولى في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «اغبر» في «ظه لحقها حرم.

<sup>(</sup>٤) في منح المدح:

الأرضُ من بعد النبيّ كثيبة آسفاً عليه كثيرة الرجفان وكذلك في زهر الأداب وعيون الأثر وشرح الزرقاني.

<sup>(</sup>٥) في منح المدح: «ولتبكه» وفي «ظه «مصر» بدل: «مضر».

وليسبكه الطّودُ المُعَظَّمُ جَـوَّهُ وليسبكِهِ بَيْتٌ مع الأركسانِ (۱) نفسي فداؤُك ما لرأسك مائلاً ووسَسدوك وسسادة الوسننان (۲) يا خاتم الرُّسل المُبارك صنوهُ صلى عليك مُنزَّلُ الفُرْقان (۳)/ [ 153]

#### [حزن السيدة فاطمة]

وروى يعقوبُ بنُ سفيان في تاريخه (٤) عن أبي جعفر محمد بن عليّ، [قال] (٥): ما رُئيَت/ فاطمة رضي الله عنها بنت ٢٣١٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكة بعد النبيِّ صلى الله عليه

(١) ورد في حاشية «ظ» على الشطر الثاني:

والبيت ذو الأستار والأركان

وقد ورد هذا عجزاً في كل من منح المدح، وزهر الآداب وعيون الأثر، أما الشطر المثبت في المتن فلم يذكر في الكتابين الأخيرين.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من «ظ»، ولم يرد في منح المدح وزهر الآداب وعيون الأثر ولعل هناك رواية للعجز: «قد وسدوك» أو «إذ وسدوك».

<sup>(</sup>٣) في منح المدح وزهر الآداب وعيون الأثر: «المبارك ضوؤه».

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا النص في القسم المطبوع من كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي، ولعله في القسم المفقود الذي يتضمن السيرة النبوية إلى سنة (١٣٦هـ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قالت».

وسلم، [إلا أنه قد تُمُودي بطرف فيها](١) ، ومكثت بعده سِتَّة أشهر. وخرَّجه ابن سعد في الطبقات بنحوه (٢).

وقيل: كانت دموعها على الدّوام تجري، وربُّمَا كُلِّمَتُ بالأمر فلا تَفْهَمُ، ولا تدري. وكان كلُّ من أهل المدينة يتجدَّدُ حُزْنُه إذا رآها حزينة. وما أحقَها بقول علي بن الحسين (٣) النهري السَّمسي الشاعر (٤): [من الكامل]:

دَعْ مُسقُلتي تبكي عليك بأدْمُعِ إنَّ البكاء شفاء قلب الموجَعِ وَدَعِ الدُّمُوعِ تَكدُّ جفني في الهوى مَنْ غاب عنه حبيبُه لم يَهْجَعِ ولقَد بكيتُ عَليكَ حتَّى رَقَّ لي مَنْ كانَ قَبْلُ (٥) يلومني وبكى معي

وروي أن أعرابياً شهد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال (٦): [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ولقد استروا يوماً في طرق بابها "وفي ظ: «طرف "ولا يفهم له معنى. وما أثبت بين معقوفتين من طبقات ابن سعد، وكأن المراد ـ والله أعلم أن ما حصل لفيها رضي الله عنها من ميل في طرف شفتها ويدو بياض أسنانها خينًّل لمن يراها أنها تبتسم.

<sup>(</sup>Y)(Y/ X3Y (Y) (Y).

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: «يقول علي بن الحسن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعد كلمة الشاعر: «شعر».

<sup>(</sup>٥) في «ظه: «من كان فيك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقال فقال».

هلاً دفنتم رسول الله في سفط من الألوة أحوى مُلبَسا ذَهَبا/ [١٣٣] أو في سحيق من المسك الذّكي ولم تَرْضَوا لِجنب رسول الله مُتَرباً خير البرية أتقاها وأكرمُها عِنْدَ الإله إذا ما يُنْسَبُون أبا فقال أبو بكر [رضي الله عنه]: إني لأرجو أن يغفر الله لك بما قُلْت، إلا أنَّ هذه سنتنا.

### [أذان بلال يهيج قلوب المسلمين]

<sup>(</sup>۱) روى الخبر عن التيمي ابن سعد في الطبقات (۲/ ٢٣٦)، وأورده أيضاً ابن عساكر، انظر مختصر تاريخ دمشق (٥/ ٢٦٥).

وروى البخاريُّ في تاريخه (١) الأوسط من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: قدمنا الشام مع عمر [رضي الله عنه]، فأذَّن بلالٌ، فَذَكَر النّاسُ النبي صلى الله عليه وسلم فلم أريوماً أكثر باكياً منه.

وخرَّج أبو بكر (٢) محمد بن إبراهيم بن مهدي (٣) في فتوح الشَّام عن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] قصة ذكر قدوم عمر [رضي الله عنه] إلى الشام، وفتحه بيت المقدس، فقال عمر: يا بلال، ألا تُؤذِّن لنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أردت أن أُؤذِّن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سأطيعك إذ

<sup>(</sup>۱) (ص ٣٠٥) وهو المطبوع باسم التاريخ الصغير خطأ، والصواب أن كتاب التاريخ الصغير للإمام البخاري لم يصل إلينا، وهو خاص بالصحابة رضوان الله عليهم كسما ذكر الروداني في صلة الخلف (ص ١٥٥)، وأما الكتاب المطبوع والمتداول باسم التاريخ الصغير فإنه يشمل تاريخ الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصر البخاري، عما يقطع بأنه التاريخ الأوسط وانظر في ذلك بحث: (شيوخ الإمام البخاري في غير الجامع الصحيح) للدكتور عامر حسن صبري المنشور في مجلة الأحمدية في العدد الأول عام للدكتور عامر حسن صبري المنشور في مجلة الأحمدية في العدد الأول عام (ص ٥٥).

<sup>(</sup>Y) في قظة: قأبو بكر بن محمدة.

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة بعد البحث والتنقيب في كتب التراجم والفهارس، كما
 لم أجد لكتابه ذكراً في كشف الظنون ولافي غيره.

أمرتني في هذه الصَّلاة وحدها. فلمَّا أذَّن بلال سمعت الصَّحابة أذانه بكوا بكاء شديداً، وكان أطول الناس بكاء يومتذ عقبة بن عامر، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما/ فقال لهما عمر رضي الله [171] عنه: / حسبكما رحمكما الله .

وروي أن بلالاً [رضي الله عنه] رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له: ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه، وركب راحلته حتى أتى المدينة، فَذْكر أنه أذّن بها، فارتَجّت المدينة، فما رُؤي يومئذ(١) أكثر باكياً من ذلك اليوم(٢).

# [ميلغ سنه ﷺ]

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثلاث وستين، وهو قول الجمهور وصححه البخاري(٣)، وغيره(٤)، وكانت وفاته

<sup>(</sup>١) سقطت من «ظه كلمة «يومئذ».

<sup>(</sup>٢) أورد ابن عسساكسر الخبسر بأطول مما هو هنا، انظر مختصر تاريخ دمشق (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في كتاب المناقب، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (٣/ ١٣٠٠) ح٣٠٤)، وكتاب المغازي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (٤/ ١٦٢٠ ح ٤١٩٦)، والتاريخ الصغير للبخاري (١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض (٤/ ١٨٢٥ ح ١١٤ و ١١٥ و ١٢٠)، والترمدذي في كتاب ===

صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، يوم الاثنين حين اشتدَّ الضُّحاء. وقال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>: قبل أن ينتصف النهار. وقال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: لثنتي عشرة<sup>(۳)</sup>ليلة<sup>(٤)</sup> من شهر ربيع الأول. وروي أيضاً عن عُروة بن الزبير<sup>(٥)</sup>، وطاووس<sup>(٢)</sup>

= المناقب باب في سن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان حين مات (٥/ ٥٥٥ ح ٢٥٥ و ٣٠٥ و ٣٠٥ و ٣٠٥ و ٣٠٥ و ٣٠٥ و ٣٠٠ و ٣

وهناك قولان آخران في سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم:

الأول: أنه توفي وعمره خمس وستون سنة.

الثاني: أنه توفي وعمره ستون سنة.

انظر المصادر السابقة وطبقات ابن سعد (٢/ ٣٠٨).

(١) نقل ابن كثير قول الأوزاعي في البداية والنهاية (٥/ ٢٥٥).

(٢) أورد هذا الخبر ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٥٦).

(٣) في حاشية الأصل: "وقيل لسبع خلون منه، وقيل لليلتين خلتا منه، أي يوم
 الاثنين، وعمن قاله: الطبري، وقال أبو بكر الخوارزمي أول ليلة منه».

(٤) في الطه: «ليلة مضت».

 (٥) أورد قول عروة وطاووس ابن سعد رواية عن ابن عباس وعائشة ، انظر الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٣).

وفي مبلغ سنه صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيه انظر تاريخ خليفة بن خيساط (٩٦.٩٤)، وتاريخ الطبري خسيساط (٩٦.٩٤)، وطبقات ابن سعد (٢/٣٠٨)، وتاريخ الطبري (٣/ ٢٠٦)، وتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (٨٣)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢٥٩.٧٥٤).

(٦) في حاشية الأصل بعد طاووس: ﴿والواقدي وجمهور العلماء».

وجزم به خلق وقال أبو حسّان الحسن بن عثمان: وهذا أثبت الأقاويل. وصحّحه جماعة منهم: ابن الجوزي (١)، وابس الصلاح (٢)، والنووي (٣)، والذهبي أن في العبسر، وبه صَدَّر [٣٤٠] المزِّي (٥) الأقوال، واستشكله السّهيلي (١)، وأبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم، وأبو اليُمن بن (٧) عساكر (٨)، وغيرهم للاتفاق على أن الوقفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة. وعلى ذلك لا يكن أن يكون ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الأشهر الثلاثة، ولا نُقْصانها (٩)، ولا

<sup>(</sup>١) في الوقا بأحوال المصطفى (٢/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) في مقدمة ابن الصلاح (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) في شرح صحيح مسلم (١٥/ ١٩٩)، وإرشاد طلاب الحقائق (٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) العبر (١ / ١١).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال (١/ ١٩٠). وتصحف اللفظ في «ظ» إلى «المزني».

<sup>(</sup>٦) الروض الأنف (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) لم أجد قول أبي الربيع وأبي اليمن.

<sup>(</sup>٨) في حاشية الأصل: «رحمهم الله جميعاً».

 <sup>(</sup>٩) ورد في حاشية الأصل: «وقال العلامة البرماوي: كان ذلك بحسب رؤية أهل مكة هلال ذي الحجة ليلة الخميس، فيكون يوم الجمعة يوم عرفة، وكون يوم ثاني عشر ربيع الأول كان بحسب عدم رؤية أهل المدينة هلال ذي الحجة فأقوا ذا القعدة، فأول ذي الحجة عندهم الجمعة، ويوم الوقفة الحساب يكون =

على نُقُصان بعض، وكمال بعض (١) . وقد ذُكَرْتُ بعض الأجوبة [54 بعض ذلك في كتابي : «جامع الآثار »(٢)/ ولله الحمد.

#### [وقت دفنه ﷺ]

واخستُلف في وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، فالمشهور الأثبت ما قال عكرمة (٣): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فَحُبس بقية يومه وليلته ومن الغد، حتى دُفن من الليل، يعني ليلة الأربعاء. وروي نحوه عن عائشة (١) [رضي الله عنها] وقاله سهل بن سعد الساعدي وغيره.

<sup>=</sup> يوم السبت فإذا (هنا خرم لحق موضع كلمة ولعلها "فرض") في ذي الحجة والمحرم وصفر كان أول ربيع يوم الخميس فيكون ثاني عشر يوم الاثنين والله أعلم".

<sup>(</sup>۱) أورد ابن كثير استشكال السهيلي هذا في البداية والنهاية (٥/ ٢٥٦)، وعقب عليه بقوله: «وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة».

<sup>(</sup>٢) هو كتاب جامع الآثار في مولد المختار في ثلاث مجلدات، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٥٣٣)، وانظر معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنجد (ص٢٣).

<sup>(</sup>٣) و (٤) أخرج هذه الأقوال ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٧٣) وهذه الأقوال مع قول ابن حزم التالي - كلها متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء وهناك قول ضعيف وهو أنه دفن ليلة الشلاثاء، والصحيح القول الأول لذا صدره المؤلف - رحمه الله . بقوله: «المشهور الأثبت».

[وذكر](١) ابن حزم في التاريخ(٢): أنه صلى الله عليه وسلم دُفن نصف ليلة الأربعاء، وكانت مدة علّت صلى الله عليه وسلم/، ثلاثة عشر يوماً على المشهور.

## [زوجاته اللاتي توفي عنهن]

وروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (٣) [رضي الله عنه] قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة: أمّ سلمة، وعائشة، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وزينب (٤)، وحفصة، وصفية بنة حُبي، [وجويرية] (٥) بنت الحارث، وميمونة والتي (٣) وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذكره».

<sup>(</sup>٢) انظر جوامع السيرة لابن حزم (ص١٣٢)، وفي تلقيح فهوم الأثر لابن البخوزي: «ودفن ليلة الأربعاء وسط الليل، وقبل: ليلة الثلاثاء، وقبل: يوم الثلاثاء، والأول أصحه.

 <sup>(</sup>٣) أورده النسائي في كتاب النكاح، باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 في النكاح (٦/ ٥٣ ح ٣١ ٩٧) من رواية عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ورد في الأصل فوق كلمة زينب: «أي بنت جحش».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وجويرة».

<sup>(</sup>٦) سقطت لفظة الوالتي، من الظ،

## [تركة النبي ﷺ]

وصح عن أبي هريرة (١) [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقْتَسِمُ ورثتي ديناراً (٢)، ماتركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة».

وخرَّج أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه طبقات الأصبهانيين من حديث زر (٣) بن حُبيَّش، قال: سألت (٤) عائشة [رضي الله عنها] فقالت: أَعَنْ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل؟ ما ترك

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف (۳/ ۲۱۱ ح ۲۶۲۶)، وأخرجه أيضاً في كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته (۳/ ۱۱۲۸ ح ۲۸۲۹) بلفظ «لا يقتسم».

وأخرجه مسلم عثل لفظ البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة (٣/ ١٣٨٢ ح٥٥).

وأخرجه أبو داود بلفظ المصنف في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال (٣/ ٣٧٩ ح ٢٩٧٤). والمراد بدمؤونة عاملي: نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في اظه: الديناً،

<sup>(</sup>٣) طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٢٥٩)، وانظر طبقات ابن سعد (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) في متن «ظا «سألت» وكتب فوقها الخ» ووضع فوقها استلت».

[[%] [[55] رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، ولا بيضاء، ولا شاة، ولا بعيراً، ولا عبداً، ولا وليدة،/ ولا ذهباً، ولا فضة.

وخرَّجه البيهقي في الدلائل(١)، وفي معارف السنن(٢)بنحوه(٣).

وله شاهد من حديث ابن عباس (٤) وغيره، من ذلك ما صح (٥)

- (١) دلائل النبوة (٧/ ٢٧٤) وتصحف فيه «زر» إلى «ذر».
- (Y) لم أجد للإمام البيهقي كتاباً بهذا العنوان، وقد ذكر الدكتور تقي الدين الندوي في مقدمته لكتاب الزهد الكبير للبيهقي (ص٥٢) كتاب المعارف، ولم يصل إلينا وذكر الدكتور محمد ضياء الأعظمي في مقدمته لكتاب المدخل إلى السنن الكبرى، كتاباً للبيهقي بعنوان المعالم السنن، وهو من الكتب التي لم تصل إلينا أيضاً. ويحثت عن الحديث في كتاب المعرفة السنن والآثار، للبيهقي قلم أجد الحديث في
- (٣) في حاشية الأصل: «وروينا في صحيح مسلم عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا شماة ولا بعميراً ولا أوصى بشيء ١٤٠١ ما نظر صحيح مسلم (٣/ ١٢٥٦ ح١٨).
- (٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣١٧) بلفظ المات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعيراً.
- وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٠٠- ٣٠١) بلفظ أطول منه، وقال أحمد شاكر (١/ ٢٥٥) وإسناده صحيح.
- (٥) في الأصل فعوق كلمة «ماصح» الخرم المكذا ولعلها رمسوز لكتب السنن تصحف بعضها.

عن عمرو بن الحارث (١) خَتن (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً، ولا درهماً، ولا عبداً، ولا أمة، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة.

وقد ترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عمامة، وثلاث قلانس<sup>(٣)</sup> صغاراً لاطيّة (٤). وقيل: أربعاً، أحدها (٥): بيضاءً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا (٣/ ٥٠٠١ ح ٢٥٨٧) بلفظ قما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة، ورواه أيضاً بنحوه في كتاب الجهاد، باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم (٣/ ١٠٦٤ ح ٢٧١٨) وباب من لم ير كسر السلاح عند الموت (٣/ ٢٠٦١ ح ٢٧١٨)، وفي كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ح ٢٧٧٥)، وفي كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (٢/ ٢١٥١ ح ٢٩٨٤).

وأخرجه النسائي بنحوه في كتاب الأحباس، الباب الأول (٦/ ٢٢٩ حرجه النسائي بنحوه في كتاب الأحباس، الباب الأول (٦/ ٢٢٩ ح

<sup>(</sup>٢) الحتن: هم الأقسارب من قسبل الزوجة: انظر غريب الحسديث للخطابي (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) قلانس: جمع القَلْنُسُوة، من ملابس الرأس. لسان العرب مادة «قلس».

<sup>(</sup>٤) لاطية: أي لازقة. المجموع المغيث (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) في قطه: قأحدهماه.

مضربة شامية ، وتُو بي حبر ، وقطيفة (١) ، وهي التي وضعها شقران في القبر الشريف ، وبردة يُمنة (٢) حمراء طولها ستة أذرع وشبر ، وإزار آ(٣) من نَسْج عُمان طوله أربعة أذرع وشبر كان يلبسه والبُرْدَة يوم الجمعة والعيدين .

خَرَّج ابن سعد في الطبقات (٤) عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما]، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس/ برده [٣٦] الأحمر في الجمعة والعيدين. وترك أيضاً ثوبين صُحَاريَّين (٥)، وقميصاً صُحاريًّا، وآخر سَحُولياً (١)، وقميصه الذي غُسِّل فيه،

<sup>(</sup>١) القطيفة: كساء أبيض كبير. المجموع المغيث (٢/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: فينية ١٠

<sup>(</sup>٣) في «ظه زيادة «في ذراعين وشبر» قبل قوله «و إزاراً».

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٥١) رواه عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن غياث عن حميد الباقر بن علي بن الحسين عن جابر، ورواته ثقات ما عدا حمياج بن أرطأة فهو صدوق كثير الخطأ، فالحديث مقبول لا سيما أن ابن سعد أورد له طريقين آخرين في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى صُحار ـ بضم الصاد ـ مدينة في عُمان . معجم البلدان (٣/ ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) سبق شرحها.

وجبة [طيالسية](١) خُسْرَوانية، وخَميصة (٢) يمانيتين، وكساء أبيض، وملحفة مُورَسة (٣)، وخاتَمَهُ المنقوش عَلَيْه: المحمد رسول الله وسريرَهُ الذي كان ينام عليه، وبردتين، تُعْمَلان في أكف منسج / الحياكة، وجُبَّة صوف أيضاً في المنسج، ودرعاً(٤) من حديد مرهونة في شعير عند يهودي من بني ظَفَر، يقال له: أبو الشَّحم، وقيل: أبو شحمة. وترك أيضاً: نعليه، كانتا مخصوفتين (٥) لهما قُبالان (١). وترك أيضاً: قَدَحاً غليظاً من خشب نُضار وهو المُتَّخَذُ من أثل (٧) ورسي اللَّون، وقيل من نبع، وقيل: من خشب أحمر. وترك (٨) أيضاً قضيباً من شوْحَط (٩) يُدْعى المَشُوق، وهو الذي كان عند الخلفاء.

(١) في الأصل: "طيالسة".

<sup>(</sup>٢) الخميصة: كساء أسود مربع، مشارق الأنوار (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أي مصبوغة بالورِّس، وهو صبغ أصفر. المجموع المغيث (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) في «ظه «وذرعاً».

<sup>(</sup>٥) الخصف: أن يخرز طبقة على طبقة من النعل، وأصل الخصفة الجمع والضم، انظر مشارق الأنوار (١/ ٢٤٣).

 <sup>(</sup>٦) هو الشراك، كالزمامين، يكون بين الأصبع الوسطى من الرجل والتي تليها.
 مشارق الأنوار (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) الأثل: شجر تصنع منه الأقداح ، المجموع المغيث (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٨) في «ظ»: «من خشب أحمر أيضاً، وترك قضيباً».

<sup>(</sup>٩) الشوحط: شجر ينبت أسفل الجبل وسمي بذلك لأنه شُحط من رأس الجبل إلى أسفله، يعنى: بَعد، انظر غريب الحديث للخطابي (٢/ ١٣٥٥).

# [بعض آثار النبي عَلَي في بيت عمر بن عبدالعزيز]

خرَّج الإمام أحمد في كتاب الزُّهد (١) من حديث عمرو (٢) بن مهاجر/، قال: كان لعمر بن عبدالعزيز بيت يخلو فيه، في ذلك [٣٦٠] البيت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سرير مرمول بشريط، وقعب يشرب فيه الماء، وجرَّة مكسورة الرأس يُجْعلُ فيها الشيء، ووسادة من أدم محشوة بليف، وقطيفة غبراء كأنها من هذه القطف الجَرْمَقانية (٣) فيها من وسخ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: يا قريش! هذا تراث من أكْر مَكُم الله عزَّ عليه وجلً به وأعزَّكم، خررَج من الدنيا على ما ترون (١٤). وخرَّجه أبونُعيم في الدلائل (٥). وأبو الشيخ بن حيًان في الأخلاق (٢).

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۲).

<sup>(</sup>٢) في قطه: قعمره.

<sup>(</sup>٣) في قظه: قالجرتُهانية،

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: «كما ترون».

<sup>(</sup>٥) لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٦) أخلاق المنبي صلى الله عليه وسلم (١٦٣) وفيه: «محمد بن مهاجر» بدل «عمروبن مهاجر»، وقال المحقق: جرمقانية: نسبة إلى الجرامقة، وهم أنباط الشام، والمعنى أن القطيفة كأنها جرمقانية، أي من صنع جرامقة الشام.

## [حكم تركة النبي ﷺ]

وقال حماد بن إسحاق في كتابه: "تركة النبي صلى الله عليه وغيرها، وسلم" (١) بعد أن ذكر الأموال التي أفاءها الله عليه وغيرها، فقال: "وو قفَت (٢) هذه الأشياء التي ذكرناها من الأموال التي أفاءها الله عليه، والكسوة، والخيل، / والبغلة، والحربة. وما ذكرنا مع ذلك بعد وفاته على أن ذلك كُلّه صدقة، بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركنا فهو صدقة (٣) / وكانت غلات الضياع عليه وسلم: "ما تركنا فهو صدقة (٣) / وكانت غلات الضياع (١) (ص١١٥).

(۲) في «ظ»: «وققت».

(٣) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٨٧) أن هذا الحديث روي من طريق عدد من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون، والعباس بن عبدالطلب، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبى وقاص، وأبو هريرة، وعائشة.

وعن أخرجه الإمام البخاري في كتاب الخمس، باب فرض الخسمس (٣/ ١١٢٦ ـ ١١٢٨ ـ ٢٩٢٦). وكتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣/ ١٣٦٠ ح ٢٠٥٣)، وكتاب المغازي، باب حديث بني النضير (٤/ ١٤٧٩ ـ ١٤٨١ ح ٢٠٨٩ و ٣٨٠٠)، ولا المغازي، باب حديث بني النضير (٤/ ٢٩٩٩)، وكتاب النفقات باب حبس نفقة وباب غزوة خيبر (٤/ ٢٥٩٩ ح ٢٩٩٨)، وكتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله (٥/ ٢٥٨٨ ح ٢٥٠٥)، وفي كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة (٦/ ٢٤٧٤ ـ ٢٤٧٥ ح ٢٤٧٥).

تُقسم في سُبُل الخير على ما كان يقسمها صلى الله عليه وسلم، في حياته، وأمّا ما سوى ذلك مثل البغلة، والحربة، والكسوة، والسلاح، والسرير، فَوَقُفٌ أيضاً، يتجمَّلُ به الأثمة والمسلمون بعده ويتبركون به ال. انتهى.

#### 

وهذا من الخصائص العليا المشترك فيها جميع الأنبياء، لكن نبينًا عليه وعليهم الصلاة والسلام انفرد بخصائص عظيمة، وأتحف بكرامات جسيمة. فمن كراماته الباهرة المتعلقة بتربته الطاهرة، ما خرّجه القاضي إسماعيل بن إسحاق(١) في كتابه:

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة (٣/ ١٣٧٩ - ١٣٨٣ ح ٥١ و ٥٦ و٥٥ و٥١).

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الكلام، باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم (٢/ ٩٩٣ ح ٢٧).

وأخرج الإمام أحمد في المسند (١/٢).

وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل الأزدي البصري البغدادي أبو إسحق، عالم بالتفسير والقراءات والجديث والفقه، ولمي قضاء بغداد، من مصنفاته: أحكام القسرآن، المسند، فسضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، مات سنة (۲۸۲هـ)، انظر معجم المؤلفين (۲/ ۲۲۱).

"فيضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" (١) من طريق [نُبيّه] (٢) بن وهب، أن كعباً دخل على عائشة [رضي الله عنها] فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة يحقُون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون بأجنحتهم فيصلُون / على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمْسَوا، عَرَجوا، وهبط سبعون ألفاً حتى يحفُوا بالقبر يضربون بأجنحتهم، ويُصلُون على النبي صلى الله يَحفُوا بالقبر يضربون بأجنحتهم، ويُصلُون على النبي صلى الله عليه وسلم، سبعون ألفاً باللها، وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا أنشقت عنه الأرض خَرَج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفُونه. ورواه ابن المبارك في كتاب: "الزهد" (١) بنحوه، وأبو نُعَيم في كتابه "الحلية" (١).

[۳۷پ]

<sup>(</sup>١) (ص ١٩٥) ، وسأذكر مرتبة الحديث في الإحالة بعد التالية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بنيه» بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) (ص٥٥٨ ح ١٦٠٠) رواه بإسناد رجماله ثقات ما عدا عبدالله بن لهيعة فإنه صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك لمه أعدل من غيره. انظر التقريب (٣١٩ الترجمة ٣٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٣٩٠)، رواه بإسناد رجاله ثقات ليس فيه ابن لهيعة.

### [حياته ومماته ﷺ خير للمسلمين]

ومنها(۱) ما رويناه / من طريق مالك بن دينار عن أنس بن [56ب] مالك[رضي الله عنه، قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هحياتي خير لكم»، ثلاث مرات، فوفاتي خير لكم»، ثلاث مرات، فسكت القوم، فقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]: بأبي أنت وأمي، كيف يكون هذا؟ قلت: «حياتي خير لكم»، ثلاث مرات ثم قلت: «موتي خير لكم»، ثلاث مرات. قال(٢): هحياتي خير لكم ينزل علي الوحي من السماء، فأخبركم بما يحل لكم، وما يَحْرُمُ عليكم، وموتي خير لكم تُعْرَضُ علي أعمالكم كُل خميس، فما كان من حَسن حَمدتُ الله عز وجل عليه، وما كان من ذنب استوهبت لكم ذنوبكم». ورواه ابن سعد (٣) من مراسيل بكر بن عبدالله المزني، وهو في كتاب: «الصلاة»

(١) في «ظه: «وفيها».

(٢) في «ظ»: فقال».

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٩٤) رواه ابن سعد بمعناه، وأخرجه البزار عن ابن مسعود، انظر البحر الزخار (٥/ ٣٠٨ ح ١٩٢٥)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وذكره أبن حجر في المطالب العالية (٤/ ٢٢ ح٣٨٥٣).

وأورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٩/ ١٧٦ ـ ١٧٧) وقال: قال العراقي: رواه البزار من حديث ابن مسعود، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد للجيد بن عبدالعزيز بن رواد، وإن أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين فقد ضعفه كثيرون. وانظر أيضاً كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٤٤٢).

### للقاضي إسماعيل(١) بن إسحاق بنحوه.

## [سماع النبي على لمن يسلم عليه]

ومنها ما خرّجه أبو بكر بن أبي عاصم (٢) في كتاب: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» من طريق أبي أحمد الزبيري. ثنا نعيم بن ضَمَضَم، أنا (٣) عمران بن حميري قال: قال لي عمّار بن ياسسر [رضي الله عنهما] ألا أُحَدِّثُك حديثاً حدّثنيه رسول الله عليه الله عليه وسلم قال: قال (٤) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عزّ وجلّ أعطى مَلكاً من الملائكة أسماع الخلائق فهو قائم على قبري حتى تقوم السّاعة، فليس أحدٌ من أمّتي يُصلّي علي صلاة إلا قال: يا أحمد، فلان أبن فلان باسمه واسم أبيه، صلى عليك بكذا وكذا، وضمن لي الربُ عزّ وجلًا أنه من صلى عليك صلاة صلى الله عليه / عشرا، وإن زاد زاده الله عزّ وجلّ».

[157]

<sup>(</sup>۱) نقل الصالحي هذا الخبر عن إسماعيل بن إسحاق في سبل الهدى والرشاد (۲۷/ ۲۷۱) وقال: بسند رجاله ثقات.

وذكره السخاوي في كتابه القول البديع (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) نقله الصالحي عن ابن أبي عاصم في سبل الهذى والرشاد (١٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) أنا = أخبرنا وقد سبق شرح هذا الرمز.

<sup>(</sup>٤) سقطت إحدى لفظتي اقال ا من اظاء.

وخرَّجه الرُّويانيُّ (۱) ، والبزّار (۲) في مسنديهما ، والطبراني في معجمه (۳) ، وأبو الشيخ في كتابه: «ثواب الأعمال» (٤) . وذكره البخاري في تاريخه الكبير (٥) مُعَلَّقاً عن أبي أحمد الزبيري/ . (۳۸ب)

وروى الطّبراني (٢) من طريق عن الحسن بن علي [رضي الله عنه الحسن بن علي [رضي الله عنه عنه ما] قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ﴿ فقال: إِنَّ هذا مِنَ المُكتوم، ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم. إن الله [عزَّ وجلً] وكّل

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن هارون الروياني صاحب المسند المشهور وله مصنفات في الفقه مات سنة (۲۰۷هـ). انظر تذكرة الحفاظ (۲۵۲) قال ابن حجر: ومسنده: «ليس دون السنن في الرتبة» انظر الرسالة المستطرفة (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار (٤/ ٢٥٤ ح ١٤٢٥)، والحديث ضعيف لوجود عمران بن حميري في سنده، وقد ترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال في (٣/ ٢٣٦) وقال: «لا يعرف حديثه: إن الله أعطى ملكاً أسماع الخلائق».

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع من المعجم الكبير، وعزاه الصالحي إلى الطبراني - أيضاً - في سبل الهدى والرشاد (٢١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) نقله الصالحي عن أبي الشيخ في سبل الهدى والرشاد (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٣/ ٨٩) وسنده ضعيف جداً ففي إسناده الحكم بن عبدالله بن خطًاف وهو متروك، ورماه أبو حاتم بالكذب، انظر تقريب التهذيب (ص٦٤٥) الترجمة (٨١٤٥).

بي ملكين لا أُذْكَرُ عند رجل مسلم، فيصلي عليّ، إلا قال ذانك (١) الملكان: غفر الله لك . وقال الله [عزّ وجل] وملائكته جواباً لذينك (٢) الملكين: آمين (٣).

وخرَّج أبو الشيخ الأصبهاني (٤) في كتنابيه: «ثواب الأعمال» (٥) و «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم»، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ

(١) في قطة: قذلك،

(٢) في «ظ»: «لتلك».

(٣) تكملة الحديث في معجم الطبراني: «ولا يصلي على أحد إلا قال ذائك الملكان غفر الله لك، وقال الله وملائكته جواباً لدينك الملكين آمين».

(٤) هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني يعرف بأبي الشيخ ، محدث ، حافظ ، مفسر ، مورخ ، له مصنفات كثيرة منها طبقات المحدثين بأصبهان وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهما مطبوعان ، توفي سنة (٣٦٩هـ) . انظر معجم المؤلفين (١١٤/٦) .

وكتابه ثواب الأعمال لم يصل إلينا.

(٥) أورده السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص١٦٠) نقلاً عن كتاب ثواب الأعمال لأبي الشيخ. وقال السخاوي: «قال ابن القيم: إنه غريب. قلت: وسنده جيد كما أفاد شيخنا». صلى على عند قبري سمعتُه، ومن صلى على من بعيد أعلمته (١)».

وروى الطبراني (٢) عن أبي الدرداء [رضى الله عنه] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنَّه يوم مشهود، تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلي على إلا بلغني صوته حيثُ كان، قُلنا: وبعد وفاتك. قال: «وبعد وفاتي. إِن الله عزُّ وجلَّ حرَّم على الأرض أن تأكُّل/ أجْساد الأنبياء ٩.

ETYAT

<sup>(</sup>١) انظر القول البديع للسخاوي (ص١٦١) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٠٣) وابن عسراق في تنزيه الشسريعة المرفسوعة (١/ ٣٣٥) وانظر إتحاف السادة المتقين (٣/ ٢٨٩ و ١٠/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مسند أبي الدرداء في المعجم الكبير للطبراني وقد أخرجه ابن ماجه ـ بنحوه ـ عن أبي الدرداء في كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (١/ ٢٤٥ ح ١٦٣٧)، وقيال الهبيشمي في منجمع الزوائد (٢/ ١٤٤ و١٦٩): «هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين، والحديث من أفراد ابن ماجه ا فالحديث ضعيف بسبب الانقطاع.

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٢) وقال: «رواه ابن ماجه بسند جيد» والصواب أنه ضعيف كما قال الهيثمي.

ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢١) عن أبي مسعود البدري، والبيهقي في السنن الكيري (٣/ ٢٤٩) وانظر كشف الخفاء (١/ ١٨٩)، وإتحاف السادة المتقين (٣/ ٢٤١ و ٣٨١).

[57ب] وخرَّج / الإمام أحمد (١) في المسند (٢) عن عبدالله هو (٣) ابن مسعود [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنَّ لله تعالى ملائكة سيّاحين، يُبلِّغُوني عن أُمَّتي السَّلام».

وخرَّجه النَّسائيُ (٤)، والبزَّار (٨)، وابنُ حبَّان في كتابه: «وصف الصَّلاة بالسُّنة» في صحيحه (٢).

وروى ابن أبي الدّنيا(٧) عن سليمان بن سُحيم، قال: رأيت

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

وأخرجه الدارمي في كتاب الرقاق، باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٢/ ٧٧٣ ح ٢٦٧٢).

وانظر إتحاف السادة المتقين (٤/ ١٩ ٪ و٥٧ ٪ و٥/ ٩ و٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>١) المستد (١/ ٣٨٧ و ٤٤١ و ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من «ظ»: «في المسند».

<sup>(</sup>٣) سقطت لفظة العوة من الظله.

<sup>(</sup>٤) السنن (٣/ ٤٣) في كتاب السهو، باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم (ح) السنن (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٥/ ٣٠٨ ح ٢٩٥).

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣/ ١٩٥ ح ٩١٤).

<sup>(</sup>٧) ذكره السخاوي في القول البديع (١٦٥) نقلاً عن ابن أبي الدنيا والبيهقي.

النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذي يأتونك في سكم ون عليك، أتفقه سلامهم؟ قال: «نعم، وأردُ عليهم».

#### [بعض خصائص القبر الشريف]

ومن خصائص القبر الشريف ما خرَّجه الدَّار قُطنيُّ في سُننه (١) عن ابن عسر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري، وجبت له شفاعتي».

وخرَّج (٢) بنحوه أبو علي بن السكن في صحيحه . والطبراني في معجمه الكبير (٢) . وأدخله الحافظ الضياء محمد بن عبدالواحد

(۱) (۲/ ۲۷۸)، وفي سنده موسى بن هلال العبدي، قال فيه الذهبي في الميزان (٤/ ٢٧٨): «قلت: هو صالح الحديث، وأنكر ما عنده حديثه عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: من زار قبري وجبت له شفاعتي». وانظر لسان الميزان (٦/ ١٣٤). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: «رواه البزار وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». وعلى هذا فالحديث ضعيف.

وفي كشف الأستار عن زوائد البزار (٧/ ٥٧) قال البزار: «عبدالله بن إبراهيم لم يتابع على هذا الحديث، وإنما يكتب ما تفرد به ».

وانظر أيضاً إتحاف السادة المتقين (٤/ ٤١٧ و ١٠/ ٣٦٣).

(۲) في «ظ»: «وخرجه».

(7)(11/1.3).

المقدسي في كسابه: «الأحاديث المخسارة مِسمَّا ليس في [٣٩ب] الصَّحيحين». / وهذا مُشْعرٌ بتصحيحه الحديث.

وروى (١) الدارقطني (٢) من طريق أُخرى عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنّما زارني في حياتي».

#### [أول من زار قبره عليه ]

وأوّل من زار القبر الشريف فيما أعلم سيدة نساء هذه الأمة فاطمة [عليها السّلام]، فإنّه لما رُمس (٣) النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته وأخذت قبضة من تراب القبر الشريف، فوضعته على عينها، وبكت وأنشدت تلك البيتين(٤):

<sup>(</sup>١) في «ظ٤: «ورواه».

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٢): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه حفص بن أبي داود القاري وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأثمة».

وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤١٦/٤) وقال: «ورواه البيهقي من هذا الوجه، ووجه تضعيف أن راويه حفصاً ضعيف الحديث، وإن كان أحمد قال فيه صالح».

<sup>(</sup>٣) أي: دنن.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر هذين البيتين وتخريجهما في ص (١٦٢).

ماذا على من شمَّ تُربَة أحمد أن لا يَشُمَّ مدى الزمان غواليا/ [158] صُبَّت على الأيَّام عُدن لَياليا صُبَّت على الأيَّام عُدن لَياليا ورُبجا يُفهم من هذا أنَّ فاطمة [عليها السلام] أوَّل من رثى النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

#### [الصحابة الذين رثوه عَلَّه ]

وعن رثاه من أصحابه، وذكر في شعره جليل مُصابه، أبو بكر الصديّق (١) ، وعمر بن الخطاب (٢)، وعلي بن أبي طالب (٣)، وابن

(١) سيذكر المؤلف بعض الأبيات التي رثى بها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٢) لم يذكر المؤلف بيتاً واحداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في رئاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورد صاحب الروض الأنف (٤/ ٢٧٣) أبياتاً في ذلك، نذكر مطلعها: (من الطويل):

لعمري لقد أيقنتُ أنك ميتٌ ولكنما أبدى الذي قلتُه الجَزَعْ ومما قاله أيضاً: (من الكامل):

مازلت مُذوضع الفراش لجسمه وثنوى مريضاً خنائفاً أتوقع شنفقاً عليمه أن يزول مكانه عنّا فَنَبْقى بعده نَتَفَحَقَع انظر البيتين وأبيناتاً أخرى في الزهرة (٧/٧). وسبل الهندى والرشناد (٢٨٧/١٢).

(٣) لم يذكر المؤلف الأبيات التي رثى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول علم

.....

\_\_ صلى الله عليه وسلم، ومن قبصائده في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة مطلعها: (من الطويل):

أمن بعد تكفين النبي ودفيه نعيش بالاء ونَجْنَحُ للسَّلوى ديوان الإمام علي بن أبي طالب، (ص ٢٠). والزّهرة للأصبهاني (٢/٧٠٥). وقصيدة مطلعها: (من الكامل):

نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزَّفرات ديوان الإمام على بن أبي طالب، (ص٥٢).

وقصيدة مطلعها: (من مجزوء الكامل):

كنت السواد لناظري فبكى عليك الساظر ديوان الإمام علي بن أبي طالب، (ص٧٧).

وقصيدة مطلعها : (من الطويل):

ألا طَرَق الناعي بليلٍ فراعني وأرَقني لمّا استهملٌ منادياً ديوان الإمام علي بن أبي طالب، (ص١٤٨). والزهرة للأصبهاني (٢/ ٥٠٧)، وسبل الهدى والرشاد (٢١/ ٢٨٧).

- (١) سيذكر المؤلف بعض الأبيات التي رثى بها أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- (٢) سيذكر المؤلف بعض قصائد حسان بن ثابت التي رثى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# وعبدالله بن أنيس (١)، وكعب بن مالك (٢)، وعمرو بن العاص (٣)،

(۱) لم يذكر له المؤلف أبياتاً في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبدالله بن أنيس الجهني الأنصاري، له قصيدة في رثاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مطلعها: (من الطويار):

تطاول ليلي واعترتني القوارعُ وخطب جليلٌ للبلية جامعُ انظر طبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٠)، وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٧٨).

(٢) لم يذكر له المؤلف شيئاً في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٢٤) قصيدة في ذلك، يقول في مطلعها: (من المتقارب):

[و] يا عين فابكي بدمع ذرك لخير البرية والمصطفى وانظر ديوان كعب بن مالك (ص١٧٣).

وأورد له الأصبهاني في كتاب الزهرة (٢/ ٥٠٩) قصيدة مطلعها: (من الطويل):

ونائحة حَرَى تحرقُ بالبُكا وتلطم منها خدّها والمقلَّدا وانظر ديوان كعب (ص١٩٨)، وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٨٥) باختلاف في بعض الألفاظ.

وفي الصفحة (١٨١) من ديوان كعب أبيات أخرى في رئاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في مطلعها: (من المتقارب):

ألا انعى النبي إلى العالمينا جميعاً لا سيما المسلمينا

(٣) لم يذكر المؤلف لعمرو شيئاً في رثائه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# وسواد بن قارب(١)، وأبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد(٢)،

(۱) لم يذكر المؤلف بيتاً واحداً له في رئاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد في حاشية سبل الهدى والرشاد (۲۹۱/۱۲) قصيدة لسواد، جاء في أولها: (من الكامل):

جلّت مصيبتك الغداة سواد وأرى المصيبة بعدها تزداد

انظر ترجمته في: مختصر تاريخ ابن عساكر (١١/١٠). والاستيعاب (٢١٢/١٠).

(٢) لم يذكر المؤلف أي بيت له في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو ذويب عن شهد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه أيضاً، فقال يبكيه: (من الكامل):

لما رأيت الناس في عَسَلانِهِم مابين ملحود لنه ومُنضَرَّح فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت جار الهموم يبيت عُير مروح فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت جار الهموم يبيت عُير مروح (العسلان: الاهتزاز والاضطراب، ومضرح: من ضرح القبر، أي شقه وحقره، ، ومروح: مرتاح) ،

انظر هذه القصيدة في منح المدح (ص٩٢)، وانظر خبر الشاعر في الزرقاني على المواهب اللدنية (٨/ ٢٨٨)، وقد أورد بيتاً واحد للشاعر من هذه القصيدة. وانظر الأبيات في حاشية الروض الأنف (٤/ ٢٧٥). وأسد الغابة (٥/ ١٨٩). والاستيعاب (٤/ ٢٦).

## وعمّاته: صفية (١)، وعاتكة (٢)، وأروى (٣)، وهند بنت

(١) سيذكر لها المؤلف قصيدة في رثاتها النبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) لم يذكر لها المؤلف غوذجاً من رثاثها. ومما ورد لها في ذلك، قصيدة جاء في
 مطلعها: (من الكامل):

يا عينُ جودي ما بقيت بعبرة سَحاً على خير البرية أحمد طبقات ابن سعد (٣/٦/٢)، وسبلُ الهدى والرشاد (١٢/ ٢٨٣). وقصيدة مطلعها: (من البسيط):

عيني جُوداً طوال الدَّهر وانهمرا سكْباً وسَحَا بدمع غير تعذير طبقات ابن سعد (٣٢٦/٣)، وسبل الهدى والرشاد (٢٧٩/٢٧).

وقصيدة مطلعها: (من الطويل):

أعيني جُودا بالدموع السّواجم على المصطفى بالنور من آل هاشم طبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٧)، وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٨٤).

(٣) لم يذكر المؤلف أي بيت لها في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما وردلها في ذلك قصيدة تقول في مطلعها: (من الطويل):

ألايا رسول الله كنت رجاءنا وكينت بنا برا ولم تَكُ جافيا طبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٥)، ومنح المدح، (ص٣٣٦)، وسبل الهدى والرشاد ١٢ (/ ٢٨٤).

وقصيدة مطلعها: (من الوافر):

الا يا عين ا ويمحك أسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني طبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٥)، وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٨٤).

# أثاثة أخت مسطح (١)، وغيرهم، رضي الله عنهم.

(١) لم يذكر لها المؤلف بيتاً واحداً، ومما ورد لها في ذلك قصيدة جاء في مطلعها: (من الواقر):

أشاب ذُوابتي وأذلَّ رُكُني بكاؤكِ فاطمَ، الميتَ الفقيدا طبقات ابن سعد (٢/ ٣٣١). ومنح المدح (ص٣٦٢)، وسبل الهدى والرشاد (٢٨٦/١٢).

وقصيدة مطلعها: (من الوافر):

ألا يا عين بَكّي لا تَمَلّي فقد بكر النّعيُّ بمن هـويتُ طبقات ابن سعد (٢/ ٣٣١).

وقصيدة مطلعها: (من البسيط):

قد كان بعدك أنباء وهنبئة لوكنت شاهدَها لم تَكُثُرِ الخُطّبُ (والهنبئة، واحدة الهنابث، وهي الأمور الشدائد المختلفة).

طبقات ابن سعد (٢/ ٣٣٢). والبينان والتبيين (٤/ ٢١) وقد نسبها إلى صفية بنت عبدالمطلب، وكنذلك الأمر في الإصابة. ومسروج النهاب (٢/ ٢١). ومجمع الزوائد ومنبع السفوائد (٩/ ٣٨).

أما صاحب اللسان، فقد نسب هذه القصيدة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وقال: وقد وردهذا الشعر منسوباً إلى صفية . انظر مادة (هنبث).

### [ من رثاء أبي بكر ]

فمما قاله أبو بكر الصديق(١) [رضي الله عنه]: [من المتقارب]

[و] يا عبنُ بكي ولا تَسْسامي وحُق البُكاءُ على السَّيِد (٢) على ذي الفواضل والمكرُ مات ومَحض الضَّريبة والمَحتد (٣) على ذي الفواضل والمكرُ مات على خَسِسر خِنْدِفَ عِنْدَ البسلا عِأْمُسى يُغَيِّبُ في المُلْحَد (١) فسصل الميكُ وكي العبباد ورَبُّ البسلاء على أحسس في المليكُ وكي العبباد ورَبُّ البسلاد على أحسس

 <sup>(</sup>۱) وردت هذه الأبيات في طبقات ابن سعد (۲/ ۳۱۹). وسبل الهدى والرشاد
 (۲۷۷/۱۲).

<sup>(</sup>٢) ما بين هلالين أضيف لإقامة الوزن. وفي ظ: «ابكي». وفي طبقات ابن سعد: «فابكي».

<sup>(</sup>٣) في ظ: «الضريبة» من غير إعجام، وفي الأصل: «الضريبة» لعلها تصحيف الضريبة، لأنني لم أجد أصلاً لهذه الكلمة. والضريبة: الطبيعة والسجية والخليفة. يقال: خلق الناس على ضرائب شتى، ويقال: إنه لكريم الضرائب. (اللسان، ضرب) ولم يردهذا البيت في طبقات ابن سعد، وسبل الهدى والرشاد.

<sup>(</sup>٤) خندف: المسرع. والخندفية: الهسرولة والإسسراع في المشي. (اللسسان، خندف).

فكيف الإقسامة بعد الحبيب وزين المحسافل والمشهدد (١) فليت المسسات لنا كلّنا وكنّا جمسعاً مع المُهْتَدى (٢)

#### (١) في طبقات ابن سعد، وسبل الهدى والرشاد:

فكيف الحياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في المشهد

(٢) في ظ: «المهمدة. وله قصائد أخرى في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قصيدة مطلعها: (من الكامل):

لما رأيتُ نبينا مُتَجَدُّلًا ضاقتُ عليّ بعَرُضهنَّ الدُّورُ

طبقات ابن سعد (۲/ ۳۲۰)، والمواهب اللدنية (٤/ ٥٥٣)، وسبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٧٧).

وجما جاء في قصيدة أخرى: (من البسيط):

ليت القيامة قامت بعد مهلكه ولا نرى بعده مالا ولا ولدا

طبقات ابن سعد (۲/ ۳۲۰)، وسبل الهدى والرشاد (۱۲/ ۲۷۸). وله رواية أخرى في الزهرة (۲/ ۲۷۸).

ولأبي بكر العديق رضي الله عنه كلام في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مُستجى بشوب فكشف عنه ثوبه، وقال: بأبي أنت وأمي! طبت حياً وميتا، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء، فعظمت عن الصفة، وجَلَلْت عن البكاء. . . الخ . انظر ذلك في زهر الآداب (٦٧/١).

### [ من رثاء أبي سفيان ]

وتمّا قاله أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب(١) [رضي الله عنه](٢): [من الوافر]:

أَرِفْتُ وَبِات لِيلِي لا يَنْولُ وَلَيْلُ أَخِي الْمُصِيْبَةِ فِيه طُولُ (٣) [1940] وأسعدني البُكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل (١٤) [58بع فقد عَظُمَت مُصِيبَتُنا وجَلَّت عَشِيَّة قِيْلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ (٥) فقد عَظُمَت مُصِيبَتُنا وجَلَّت عَشِيَّة قِيْلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ (٥) فقط النَّاسُ منقطعين فيها كَأَنَّ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ حَوِيلُ (١٠) كَأَنَّ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ حَوِيلُ (١٠) كَأَنَّ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عَلِيلٌ (١٠) كَأَنَّ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عَلِيلٌ (١٠) وحُقَّ لها تطير لها العُقولُ (٨)

<sup>(</sup>١) سقط من ظ: قابن عبدالطلب،

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الأبيسات في الزهرة (٢/ ٥٠٩)، والمواهب اللدنيسة (٤/ ٥٣٣)، والسيرة النبوية لابن كثير (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) في الزهرة والسيرة: «فبات»، وفي المواهب اللدئية: «فبت».

<sup>(</sup>٤) لم يردهذا البيت في الزهرة.

<sup>(</sup>٥) ورد في حاشية الأصل: «لقد». وفي المواهب اللدنية والسيرة: «لقد».

<sup>(</sup>٦) في الزهرة: «فكلُّ الناس منقطعون فيها». لم يرد هذا البيت في المواهب اللدنية وكذلك الأبيات الثلاثة التالية له، ولم يرد في السيرة وكذلك البيتان التاليان له.

<sup>(</sup>٧) في «ظه: «حادمهم عليل» كذا, وفي الزهرة: «عمياً»، و«حارمهم».

<sup>(</sup>٨) سقط هذا البيت من الزهرة وكذلك الأبيات الأربعة التالية له.

وتُصنبِحُ أرضُنا مِمَّا عَراها تكادُ بِنا جوانِبُها تَمِيلُ (۱)

فَقَدُنَا الوَحْي والتَّنْزيلَ فينا يَرُوح بِهِ ويَغْدو جِبْرِيّيلُ (۱)

وَذَاك أحقُ ما سالتُ عليه نُفوس النَّاس أو كَربَتُ تَسِيلُ (۱)

أصببنا بالنبي وقد رزُننا مُصيْبتُنَا فَمحْمَلُها ثَقِيلُ (۱)

نبي كسان يجلو الشَّك عنَّا بما يُوحى إليه وما يَقدولُ نبي كسان يجلو الشَّك عنَّا بما يُوحى إليه وما يَقدولُ ويهدينا في لا تَخْشى ضلالاً علينا والرَّسسولُ لَنَا دليلُ يُخَبِّرُنا بظهر الغيب عمًا يكُونُ فيلا يَخُون ولا يَحُولُ (۱)

[131] فلم نَرَ مِثْلَهُ في النَّاس حييًا وكيسَ لَهُ مِنَ الموتى عَديلُ (۱)

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «عاعداها». وقد ورد في حاشية الأصل: «وأضحت»، وفي السيرة: «وأضحت أرضنا عما عراها».

<sup>(</sup>٢) في ظ: "جبريل" لا يستقيم الوزن بها.

<sup>(</sup>٣) ورد في حاشية الأصل عند كلمة الكربت : «أي كادت». وفي المواهب اللدنية: «أو كادت تسيل».

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من المواهب اللدنية والسيرة.

<sup>(</sup>٥) في ظ: «يكون ولا يجور» وفي الزهرة: «يكون فلا يجور». ولم يرد هذا البيت في المواهب اللدنية والسيرة.

<sup>(</sup>٦) في الرهرة: قولم تسر». ولم يردها البيت في المسواهب اللذنيسة والسيرة.

أف اطمُ إِن جَزِعتِ ف ذاكَ عُذرٌ وإِنْ لَمْ تَجْزَعي فهو السَّبِيلُ (١) فَسَعُ وذي بالعَزَاء ف إِنَّ فِسِه شوابَ اللهِ والفضلُ الجزيلُ (٢) وَهُلُ يَجزي بفعل أبيك قبلُ (٣) وَهُلُ يَجزي بفعل أبيك قبلُ (٣) فَصَلَّ أبيك قبلُ اللهُ من أبيك مسيّدُ النَّاس الرَّسُولُ صلى اللهُ اللهُ من ربِّ رحسيم عليه لا تحسولُ ولا تَزُولُ (١) صلاةُ الله من ربِّ رحسيم عليه لا تحسولُ ولا تَزُولُ (١)

(١) في «ظ»: «وإن تجزعي ذاك فهو السبيل» وفي الزهرة: «عذراً» وفي المواهب اللدنية والسيرة النبوية: «ذاك السبيل».

(٢) في الزهرة: «فسعسودي»، وفي «ظ» والزهرة: «والفسضل الجسزيلا» وهو الصواب، ولم يرد البيت في المواهب اللذنية والسيرة.

(٣) في الزهرة: «وهل يُخرزي» بالخماء المعجممة، ولم يرد البيت في المواهب والسيرة.

(٤) سقط هذا البيت من «ظ» ولم يرد في الزهرة والمواهب اللدنية والسيرة.

#### [من رثاء حسان بن ثابت]

# ومما قاله حسان بن ثابت (١) [رضي الله عنه]/:

[159]

(١) نظم حسان بن ثابت رضي الله عنه مجموعة أخرى من القبصائد في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر منها مطالعها: (من الطويل):

بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتَهمك

انظر ديوان حسسان (٣٧٧)، والسيرة النبوية (٤/ ٢٦٦)، وسبل الهدى والرشاد (٢٦ / ٢٦)، والروض الأنف (٤/ ٢٦٥)، والسيرة النبوية لابن كثير (٢/ ٢٠٥)، وشرح الزرقائي على المواهب (٨/ ٢٨٥).

ويقول: (من البسيط):

آليْتُ مافي جميع الناس مجتهداً مني أليَّ أُبرِّ غيسر إفناد انظر ديوان حسان (٢٠٢)، وطبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٢) وسيرة ابن هشام (٢/ ٢٧١).

ويقول: (من البسيط):

ألا دفتتم رسول الله في سَفَط من الألُموة والكافور منصور انظر ديوان حسان بن ثابت (٣٨٠).

ويقول: (من البسيط):

ثب المساكين أن الخير فارقهم مع الرسول تولى منهم سَحَرا انظر ديوان حسان (٢١٠)، وطبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٤)، وسيرة ابن هشام (٤/ ٢٧٠) وسبل الهدى والرشاد (٢٨٢/١٢).

ويقول: (من البسيط):

يا عين جودي بدمع منك إسبال ولا تَمَـلُنَّ من سَحَّ وإعوال انظر الديوان (٢١١)، وطبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٣)، وسبل الهدَى والرشاد (٢٧٨/١٢).

[من الكامل]<sup>(۱)</sup>:

ما بالُ عَينك (٢) لا تنام كأنّما كُحِلت مآفيها بِكُحلِ الأرمد جَزَعاً على المهدي أصبح ثاويا يَا خَيْرَ مَنْ وَطَئ الحَصَا لا تَبْعَد يا وَيْح أنصسار النبي ونسلهم بعد المُغيّب في سَواء المسْجِد (٣) جنبي يقيك (٤) التُرب لَهْ في ليتني غُيّبت قبلك في بقيع الغرقد (٥) أأقسيم بعدك بالمدينة بَينه م يالهف نفسي ليتني لم أولد (١) بأبي وأمي من شهدت وقاته في يَوْم الاثنين النبي المهتد [ي] (٧)

= ويقول: (من الكامل):

إن السرزيسة لا رزيسة مثلها ميت بطيبة مثله لم يفقد انظر الزهرة (٢/ ٥١٠)، وسبل الهدى والرشاد (٢٨٣/١٢).

(۱) وردت هذه الأبيات في ديوان حسان (۲۰۸ ـ ۲۱۰)، وطبيقات ابن سعد (۲) وردت هذه الأبيات في ديوان حسان (۲۰۸ ـ ۲۱۰) وطبيقات ابن سعد (۲/ ۳۲۲ ـ ۳۲۲)، وسيرة ابن هشام (٤/ ٦٦٩ ـ ۲۷۰) ولم يذكر المؤلف هنا القصيدة بتمامها.

(٢) في الديوان الما بال عيني،

(٣) سقط البيت الشاني من الديوان وسيرة ابن هشام، والشطر الأول موجود في الطبقات بتغيير في بعض الألفاظ.

(٤) في ۵ظه: «تقيك» وفي السيرة النبوية لابن هشام «وجهي يقيك».

(٥) ورد الشطر الثاني في الطبقات هكذا: كنتُ المغيَّبَ في الضريح الملحد.

(٦) ورد الشطر الثاني في سيرة ابن هشام: يا ليتني صبُّحْتُ سُمَّ الأُسْرَد

(V) في الأصل: «المهتد».

(ع) وظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِه مُتَبَلِّداً (ا) ياليتني صُبِّحْتُ سُمَّ الأَسْوَدُ أو حَلَّ أَمسرُ الله فينَا عاجلاً من يومنا في رَوْحَة أو في غَد (۱) فتقوم ساعتُنا فنلقى طيِّبا مَحْضاً ضَريبتُه كُريمَ المحتد (۱) يا بِكْرَ آمِنَة الْمُبَسارَكُ بِكْرُها ولَدَتَهُ مُحْصَنَةٌ بِسَعْد الأسعُد (۱) نوراً أَضاء على البريَّة كُلِّها من يُهْد للنُّور المبارك يهتد (۱) يا رَبِّ فاجْ مَعنا معاً ونَبينا في جَنَّة تُنْبِي عُيونَ الحُسَّد (۱) في جنة الفردوس فاكْتُبها (۱) لنا يا ذا الجُلال وذا العُلا والسُّودُد

<sup>(</sup>١) في الطبقات: «متلدداً» وكذلك في الديوان وورد البيت في سيرة ابن هشام: فظللت بعد وفاته متبلداً متلدداً يا ليتني لم أولد

 <sup>(</sup>٢) في الديوان «في روحة من يومنا أو في غد» وفي الطبقات وسيرة ابن هشام:
 «في روحة من يومنا أو من غد»;

<sup>(</sup>٣) في «ظه: «سيدا» بدل «طيباً» وفي حاشيتها «طيباً»، وفي الديوان: «ضرائبه» بدل «ضريبته وكذلك في السيرة، ووردت الكلمة في الطبقات «محضاً مضاربة». والضريبة: الطبيعة والخليقة.

<sup>(</sup>٤) في الديوان «المبارك ذكره».

<sup>(</sup>٥) سقط هذا البيت من الطبقات.

<sup>(</sup>٦) في الطبقات «تفقي» بدل «تنبي» وفي السيرة «تثني».

<sup>(</sup>٧) في الديوان والطبقات: «واكتبها».

والله أسمعُ ما بقيتُ (١) بهالك إلا بكيت على النبي محمد والله أسمعُ ما بقيتُ (١) بهالك ومنها (٢):

والله أهداه لَـنَا وهدى به أنصاره في كلِّ ساعة مشهد (٣) صلى الإله ومَنْ يَحُفُّ بعرشه والصَّالحون على المبارك أحمد (٤)

<sup>(</sup>١) في الطبقات: «ما حييت بها لك» والمعنى والله لا أسمع ما بقيت..

<sup>(</sup>Y) سقطت لفظة: «ومنها» من «ظ».

<sup>(</sup>٣) معقط البيت من الديوان، والشطر الأول من البيت ورد في السيسرة النبوية هكذا: «والله أكرمنا به وهدى به».

وفي الطبقات «مسهد» بالسين المهملة بدل «مشهد».

<sup>(</sup>٤) في الديوان والطبقات والسيرة: «والطيبون على المبارك أحمد».

#### [من رثاء صفية بنت عبدالطلب]

ومِمَّا قالته صفيَّةُ بنت عبدالمطلب(١) [رضي الله عنها]: [من المطويل]:

ألا يا رسول الله كُنت رجاءَنا وكنت بنا براً ولم تَكُ جافيها وكنت بنا براً ولم تَكُ جافيها (٢)/ وكُنت بنا رؤوفاً رحيماً نبينا ليبك عليك اليوم مَنْ كَانَ باكيا(٢)/ لعَمرُ على النبي لوته ولكن لهرج كان بعدك آتيا(٣) كأن على قلبي لذكرى مُحَمّد وما خفْتُ مَنْ بعد النبي المكاويا(٤)

(۱) أورد ابن سعد هذه الأبيات في الطبقات (۲/ ۳۲۵) منسوبة إلى أروى بنت عبد المطلب، ووردت الأبيات منسوبة إلى صفية في مجمع الزوائد للهيشمي (۹/ ۳۸)، والمواهب اللدنية (٤/ ٥٥٢)، وتاريخ الخميس (٢/ ١٧٣).

(٢) في مجمع الزوائد: «وكان بنا براً رحيماً نبينا، وفي المواهب اللدنية وتاريخ الخميس: «وكنت رحيماً هادياً ومعلماً».

(٣) في مجمع الزوائد «لعمري» وفي المواهب اللدنية «النبي لفقده» وتكملته
 «ولكن لما أخشى من الهجر آتياً» وفي تاريخ الخميس:

لعمرك ما أبكي النبيُّ لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا

(٤) في مجمع الزوائد:

كأن على قلبي لفقد محمد ومن حبه من بعد ذاك المكاويا وفي الطبقات «لذكر محمد» بدل «لذكرى محمد».

أف اطم صلى الله رب محمد على جَدَث أمْسى بِيَثْرِب ثاويا أرى حَسناً أيْتَسمْتَهُ وتركتَهُ يَبكِّي ويَدْعُو جَدَه البوم نائيا(١) في دَسناً أيْتَسمْتَهُ وتركتَهُ يَبكِّي ويَدْعُو جَدَه البوم نائيا(٢) في دي لرسول الله أمي وخالتي وعَمَّي ونفسي قُصْرة ثُمَّ خَاليا(٢) صَبَرْتَ وبلَّغت الرسالة صادقاً وقومت صلب الدين أبلَج صافيا(٣) فلو أن رب العسرش أبقاك بيننا سَعِدْنا ولكن أمرة كان ماضيا(٤) عليك من الله السلام تحية وأدخيلت جنات من العدن راضيا(٥)

(١) لم يرد هذا البيت في تاريخ الخميس. وورد البيت في الطبقات بهذا اللفظ:
 أبــا حَسَن فــارقتَهُ وتركتَهُ فَبَكُ بحرّن آخر الدهر شاجيا

(Y) في مجمع الزوائد: «وعمي ونفسي قصره وعياليا» وفي المواهب اللدنية:

«وعمي وخالي ثم نفسي وماليا» وفي تاريخ الخميس: «وعمي وآبائي ونفسي
وماليا».

(٣) في الطبيقات: «صليب» بدل «صلب» وفي مجمع الزوائد: «ومت صليب الدين. . . » ولم يرد البيت في المواهب اللدنية ، وورد في تاريخ الخميس هكذا:

صدقت وبلغت الرسالة صادقاً ومُتَّ صليب العود أبلج صافياً (٤) ورد في حاشية الأصل: «الناس» بدل «العرش» وفي المواهب اللدنية وتاريخ الخميس «فلو أن الله أبقى نبينا».

(٥) ولصفية بنت عبدالمطلب قصائد كثيرة في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم منها قصيدة مطلعها: (من الخفيف):

لهف نفسي ويت كالملوب آرق الليل فعلة المحروب

انظر طبقات ابن سعد (۲/ ۳۲۷)، ومجمع الزوائد (۹/ ۳۸)، وسبل الهدى والرشاد (۱۲/ ۲۸۵).

وقصيدة مطلعها: (من المتقارب):

أفاطم بكّي ولا تسأمي بصبحك ما طلّع الكوكبُ انظر طبقات ابن سعد (٢/ ٣٢٨)، ونهاية الأرب (١٨/ ٤٠٤)، والتعازي والمراثي (٣١٣) وقد نسب هذه القصيدة إلى رجل من غطفان من بني عبدالله، وانظر أيضاً سبل الهدى والرشاد (١٢/ ٢٨٥).

وقصيدة مطلعها: (من الواقر):

أرقتُ فَبِتُ ليلي كالسليب لوجد في الجوانح ذي دبيب انظر طبقات ابن سعد (٣٢٩/٢).

وقصيدة مطلعها: (من الخفيف):

عين جودي بدمعة تَسْكابِ للنبيِّ المطَّهسر الأوَّابِ انظر المرجع السابق.

وقصيدة مطلعها: (من الخفيف):

عين جُودي بدمعة وسهود واندُبي خير هالك مفقود انظر الطبقات (٢/ ٣٤٠)ومنح المدح (٣٤٦).

وقصيدة أخرى مطلعها: (من الخفيف):

آبَ ليلي عليَّ بالتَّسُهاد وحِفا الجُنْبَ غيرُ وطَّ الوساد انظر الطبقات (٢/ ٣٣٠).

وقصيدة مطلعها: (من المتقارب):

أعيني جودا بدمع سَجَمْ يُبادرُ غَربًا عِامُنهَ دِمِ انظر الطبقات (٣٢٨/٢).

آخر (۱) سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلى الله عليه وشرف وكرم وعظم، فرغ منها كتابة بعد أن تشرف بها مطالعة، متوسلاً بمن ألفت فيه صلوات الله وسلامه عليه إلى الله تعالى أن يغفر ذنوبه، ويستر في الدارين عيوبه فقير عفو الله تعالى عبدالرحمن بن محمد ابن أحمد الفرفور الحنفي تاب الله عليه وعلى سائر عصاة المسلمين بحرمة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

و[جعل](٢) آخر كلامه عند الخروج من هذه الدار الكثيرة الأكدار «لا إله إلا الله محمد رسول الله » وذلك ليلة الجمعة الغراء

وقصيدة مطلعها: (من الخفيف):

ما لعيني لا تجودان ريّاً قد رُزينا خير البرية حيّاً انظر الزهرة (٢/٦/١٢)، وسبل الهدى والرشاد (٢٨/٦/١٢). وقصيدة أخرى مطلعها (من الخفيف):

طال ليلي أسعدتني أخواتي ليس ميتي كسائر الأموات انظر الزهرة (٢/ ٥٠٨).

(١) ورد في حاشية الأصل:

الحمد لله بلغ مقابلة وتصحيحاً مع صاحبنا الفاضل العلاء بن الها . . . أحمد المزي المالكي، أمتع الله بعلومه، في مجلس واحد بين المغرب والعشاء أوله، وبعيد العشاء آخره، فصحت ولله الحمد والمنة أولاً وآخراً.

كتبه عبدالرحمن بن محمد الفرفور عفي عنه بالتاريخ المذكور.

(٢) في الأصل «وحمل» وما أثبتناه هو المناسب للسياق.

بعد صلاة العشاء الأخيرة بمنزله في دمشق بالعشر الأول من شهر صفر الأغر الميمون ثاني شهور سنة تسع بتقديم التاء المثناة باثنتين من فوق على السين وثمانين وتسعمته، لعل الله يقضيها على المسلمين بخير وعافية، والحمد لله تعالى وحده عوداً على بدء، وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً أيضاً إلى يوم الدين (۱).

(١) أما آخر نسخة «ظ» فهي:

آخر سلوة الكئيب بوفاة الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم. تحت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، ولله الحسد والمنة على ذلك، والحسد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم وعظم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾.

كمل المجموع المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أقل إماء الله وأذلهن وأحوجهن وأفقرهن إلى عفو الله ولطفه الجميل الحسن فاطمة بنت الحسن غفر الله لها ولوالديها ولمحبيها ولإخوانها ولمن نظر فيه، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة والنظر إلى وجه الله الكريم بعد دخول الجنة، فإن الله ذو الطول والإحسان والعفو والمئة، وهو على كل شيء قدير.

At 20 At

## الكشافعات العجاهية

| . ت                                    | ـــاف الآيـ | <u> </u>                               | ـ کــ | 4 |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|---|
| ث النبسوية.                            | ف الأحسادي  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       | Y |
| بة والتابعين.                          | ثار الصحسا  | شاف آ                                  |       | ٣ |
| ـــــــــــــــــر .                   | اف الش      | 2                                      | _ کــ | ٤ |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اف الأعـ    | 2.                                     |       | ٥ |
| ــاكـن.                                | اف الأم_    | t                                      | _5_   | 4 |
| ادر والمراجع.                          | رس المسس    |                                        | ė     | ٧ |

٨ ـ كـــــشـــاف الموضـــوعـــات.

# ١، كشاف الآيات

| الصفحة              | السبورة  | رقمها | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
|---------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 371                 | البقرة   | 101   | ﴿إِنَا لِلْهُ وَإِنَا إِلْيِهُ رَاجِعُونَ ﴾      |
| 371, 171            | آل عمران | 122   | ﴿ ومام حمد إلا رسول ﴾                            |
| 177 , 177           | آل عمران | 110   | ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَاتُقَـــة الموت ﴾               |
| 41                  | المائمة  | ٤     | ﴿ اليسوم أكسملت لكم دينكم ﴾                      |
| 144                 | التسوبة  | ٤٠    | ﴿إِذْ همسا في الغار إذ يقول ﴾                    |
| 177, 771            | القيصص   | ۸۸    | ﴿كل شيء هالك إلا وجمهه ﴾                         |
| 1/10                | الأحسزاب | 70    | ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمُلَائِكُتُهُ يَصِلُونَ عَلَى ﴾ |
| 74.571              | الزمسسر  | 4.    | ﴿ إِنْكُ مِيتَ وَإِنْهِم مِيتُسُونَ ﴾            |
| 144                 | الرحسمن  | 77    | ﴿ كل من عليسها فسان ﴾                            |
| د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ | النصسر   | 1     | ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾                       |
| 1.4                 | الإخلاص  | ١     | ﴿قله والله أحدد﴾                                 |
| 1 • Y               | الفلق    | ١     | ﴿قل أعسسوذ برب الفلق﴾                            |
| 1.7                 | السنساس  | ١     | ﴿قل أعسسوذ برب الناس ﴾                           |

# ٣- كشاف الأحاديث

| الصفحة    | طرف الحديث                            |
|-----------|---------------------------------------|
| ١٠٨       | ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب            |
| 177 : 170 | أجدني يا جبريل مغموماً                |
| 181       | إذا أصيب أحدكم عصيبة فليذكر مصيبته بي |
| 1 • 9     | أصلى الناس؟ قلنا: لا                  |
| 14.       | اغدُ على بركة الله                    |
| ١٨٧       | أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة          |
| 1.0       | ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء          |
| 1.5       | ألحقني بالرفيق الأعلى                 |
| ٩٨        | إنا معشر الأنبياء يضاعف               |
| 1/18      | إن الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع  |
| ۱۸۲ ، ۱۸۵ | إن الله وكل بي ملكين                  |
| 111       | إن هذه خبرتني أنها مسمومة             |
| ١٨٨       | إن لله تعالى ملائكة سياحين            |
| 90        | بل أنا والله يا عائشة وارأساه         |
| ١٨٣       | حياتي خير لكم                         |

| خبرني ربي أني سأرى علامة            |
|-------------------------------------|
| الرفيق الأعلى                       |
| سبحان الله ويحمده                   |
| قد ترين ما قد أصابني                |
| قل لأبي بكر يصلي بالناس             |
| كفوا أيديكم فإن عضواً من أعضائها    |
| لا إله إلا الله، إن للموت سكرات     |
| لا تقتسم ورثتي ديناراً              |
| لن يقبر نبي إلا حيث يموت            |
| ليس على أبيك كرب بعد اليوم          |
| ما تركنا فهو صدقة                   |
| ما قبض الله نبياً قط إلا دفن حيث ،  |
| مرحباً بابنتي                       |
| من حج فزار قبري بعدوفاتي            |
| من زار قبري وجبت له                 |
| من صلى علي عند قبري سمعته           |
| هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده |
| يا أبا بكر إن لم تحمل أزواجي وبناتي |
| يا أبا مويهبة إني أُمرت أن          |
| يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي       |
| يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة قد جاء |
| يا فاطمة بنت محمد ويا صفية          |
|                                     |

# ٣- كشاف آثار الصحابة والتابعين

| الصفحة  | طرف الأثر                                            |
|---------|------------------------------------------------------|
| 108     | أخذت خاتمي فألقيته في القبر                          |
| 101     | أُدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة         |
| 1 £ £   | أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبة حبرة       |
| 1.4     | أذهب الباس رب الناس                                  |
| 118     | أقطري لنا في مصباحنا من عكتك                         |
| 111.119 | أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي     |
| 141     | إن الله نعى نبيكم إلى نفسه                           |
| 1.4     | إن الرزية كل الرزية ما حال بين                       |
| 104     | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه       |
| 178     | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية              |
| 1.7     | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى      |
| 184     | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة         |
| 171     | إن من نعم الله عليَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| 97"     | إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة  |

| 117         | إن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 177         | إني لأرجو أن يغفر الله لك بما قلت                    |
| 188 : 187   | بأبي وأمي ما أطيبك حياً وميتاً                       |
| 177         | بلغ من وَجُد رجال من المسلمين                        |
| 144         | تدرون من هذا ؟ قالوا: لا                             |
| 174         | توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري     |
| 174         | توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة        |
| 301         | جُعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة       |
| 100         | جُعل في لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة       |
| Vol         | جُعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحاً            |
| 100         | رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً              |
| 101         | رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء            |
| 180         | غسلوه وكفنوه وحنطوه ثم                               |
| 171         | في هذا نُزع روح النبي صلى الله عليه وسلم             |
| 111.119     | قد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقاً          |
| AFF         | قدمنا الشأم مع عمر                                   |
| 104         | كأني أنظر إليهم أربعة                                |
| 11.         | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية         |
| <b>\</b> VV | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس                |
| 4 .         | كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لا          |
| 1.5         | كان يأمرني أن أفعل ذلك                               |

| 731,331 | كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة                |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 111     | لأن أحلف بالله تسعاً                                     |
| 100     | لا يلبسها أحد بعنك                                       |
| 131     | لما أجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم         |
| 12+     | لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم                |
| 101     | لما أرادوا أن يحفروا                                     |
| ٨٨      | لما أقبل رسول الله من غزوة حنين                          |
| 170     | لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم              |
| 189     | لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون.   |
| 177     | لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن بلال         |
| 371     | لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع المهاجرون.    |
| 311     | لما خرج يوم الاثنين وأبو بكر يصلي                        |
| 144     | لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب         |
| ١٢٨     | لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام    |
|         | لما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه |
| 311     | وسلم،                                                    |
| 731     | لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على             |
| 179     | لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل          |
| 177     | مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي                 |
| 171     | ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً              |
| 140     | ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء                |

| 170     | ما رئيت فاطمة ضاحكة بعد                        |
|---------|------------------------------------------------|
| 171     | ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم     |
| 189     | ما قبض الله نبياً إلا في                       |
| 111     | مامن فجر يطلع إلا نزل سبعون                    |
| 10.     | معادُ الله أن تجعله وثناً يعبد                 |
| 109     | نحن مجتمعون نبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم |
| AY      | نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه        |
| 14.     | يا أنس أطابِت أنفسكم                           |
| 177     | يا أنس كيف سخت أنفسكم                          |
| 150     | يا أيها الناس هل عند أحد منكم                  |
| AFI     | يا بلال ألا تؤذن لنا                           |
| P۸      | يا رسول الله أراك تكثر من                      |
| 131,701 | يا على ننشدك الله وحظنا                        |
|         |                                                |



# ٤ء كثاف الأبيات الثمرية

| الصفحة  | القائل              | القافية      |
|---------|---------------------|--------------|
| VF1     | أعــــرابـي         | ذهب نا       |
| Y • Y*  | حسسان بن ثابت       | الأرمـــد    |
| 17.     | علي بن حسجسر        | مُـــخلد     |
| 197     | أبسسو بسسكسسر       | السييسيد     |
| 177     | علي بن الحسسين      | المسوجسع     |
| 199     | أبو سفيان بن الحارث | طـــول       |
| λ٤      | مـــجـــول          | الحــــام    |
| 1.11.   | السيدة فساطمية      | كسلسوم       |
| 178     | السيدة فاطمة        | العـــمــران |
| 7.7     | صفية بنت عبدالطلب   | جــافــيـا   |
| 751.181 | السيادة فاطمة       | غــواليـا    |

### عاف الأعسسلام

#### حرف الألف

إبراهيم بن سعد : ١٥٢

أحسد بن حنبل: ۹۸،۹۵، ۱۰۳،

۱۳۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۲۲، أبو بردة: ۱۳۱

131, 931, 701, 971,

144

أبو أحمد الزبيري: ١٨٤، ١٨٥

أروى بنت عبدالمطلب: ١٨٥

أسامة بن زيد: ١٢٠ ، ١٤١ ، ١٤٢

استحاق: ۱۵۳

أسدين موسى: ١٥١

إسماعيل: ١٢٥

إسماعيل بن إسحق: ١٨١، ١٨٤

أبو الأسود: ١٣٤

أنس بن عياض: ١٢٤

أنس بن مالك: ۱۰۸، ۱۱۶، ۱۳۰

۱۲۱، ۲۲۱، ۳۸۱.

الأوزاعي: ١٧٠

أوس بن خولي : ۱۶۱، ۱۵۳ حرف الباء

البخاري ١٦٢، ١٦٨، ١٦٩، ١٨٥

أبن بريدة: ١٤٠ ، ٢٥١

البزار: ۱۸۸ ، ۱۸۸

بشرين البراء: ١١١ ، ١١١

بكربن عبدالله المزنى: ٩٥، ١٨٣

أبو بكر الأجري = محمد بن الحسين

أبو بكر بن أبي خيثمة: ١٥٩

أبو بكربن أبي عاصم: ١٨٤

أبو بكر بن عياش: ١٥٧

أبو بكر الصديق: ٩٢) ١٠١، ٢٠١،

110 111 119 115

1113 XII3 PII3 1713

771 371 371 371 5713

111 PTI 131 V315

191 : 17V : 10 : 189 :

197

بــلال بــن ربــأ-ح :۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۲۷ ، – AFI, PFI

البيهقي: ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۲۸، rol, vol, hol, avi

حرف التاء

تيع: ٢٨

الترمذي: ١٤٩، ١٥٥

حرف الثاء

ثوبان: ١١٦

حرف الجيم

جابر بن عبدالله: ١٥١، ١٥٨، ١٧٧ جبريل: ۱۰۵، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۲، XY15 PY15 .715 ...Y

أبن جريم: ١٥٠

جعفر بن محمد: ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۹، حماد بن إسحق: ۱۸۰ 104 (100

ابن الجوزي: ۱۷۱

جويرية: ١٧٢

حرف البحاء

الحارث بن الخزرج: ١٢٠

أبو حازم: ۱۱۳

الحاكم: ٩٨، ١١٢ ابن حبان: ۲۵۱، ۱۸۸ حبيبة بنت خارجة: ١٢٠،١١٩ أم حبيبة زوج رسول الله على ١٧٣: ابن حزم : ۱۷۳

حسان بن ثابت: ۲۰۲، ۱۹۲

الحسن بن الحسن بن علي: ١٢٨

الحسن بن سفيان : ٨٨

الحسن بن عثمان: ١٧١

الحسن بن علي: ١٨٥ ، ١٨٨

الحسن البصري: ١٤٥، ١٥٥

الحسين بن عبدالله: ١٥١، ١٥٣

حفصة: ١٧٣

حرف الخاء

بنت خارجة = حبيبة الحنضر: ١٢٩

الخليل بن أحمد السجزي: ١١٤

خويلد بن خالد الهذلي: ١٩٤

خيشمة بن سليمان : ١١٧

#### حرف السين

أبو سعيد الخدري: ٩٨ ، ١١٢ ، ١٦٨

سفيان التمار: ١٥٧

أبو سفيان بن الحارث: ١٩٤، ١٩٩

سلام بن مشكم: ١١١

أم سلمة: ٩٠، ١٥٨، ١٥٩، ١٧٣

سلیمان پن سحیم: ۱۸۸

سليمان بن موسى بن سالم : ١٧١

سلیمان بن یسار: ۱۵۵

سهل بن سعد: ۱۱۲ ، ۱۲۲

السهيلي: ۱۷۱

سواد بن قارب: ١٩٤

سودة بنت زمعة : ١٧٣

سيف بن عمر: ٩٣ ، ١١٠ ١٣٢

#### حرف الشين

الشافعي = محمد بن إدريس

أيو الشحم: ١٨٢

الشعبي: ١٥٣

#### حرف الدال

الدارمي: ٩٥، ١١٠

الدارقطني : ۱۸۹، ۱۹۰

أبو داود السجستاني: ١٥٥، ١٥٥

أبو الدرداء: ٩٩، ١٨٧، ١٨٧

ابن أبي الدنيا: ٩٨، ١٤٧، ١٨٨

#### حرف الذال

الذهبي: ١٧١

أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد

#### حرف الراء

الروياني: ١٨٥

ريحانة: ٩٣

#### حرف الزاي

الزبير بن بكار: ١٦٤

زرين حبيش: ١٧٤

الزهري = ابن شهاب

زيد بن أسلم : ١٦٨

زيد بن سهل أبو طلحة: ١٥١، ١٥٢

زينب بنت جحش : ۱۷۳

زينب بئت الحارث: ١١١

شقران: ۱۷۲، ۱۵۵، ۱۷۷

ابن شبهاب الزهري: ٩٥، ١١٧، 14. . 119

أبو الشيخ الأصب هاني: ١٧٤، 111,011,111

#### حرف الصاد

صاليح مولى أسامة: ١٤١، ١٤٢ صفية بنت حيى: ١٧٣

صفية بنت عبدالطلب: ١١٩، عبدالرزاق الصنعاني: ١٤٩ Y . 7 . 190

ابن الصلاح: ١٧١

#### حرف الطاء

طاووس : ۱۷۰ الطبراني ٨٦، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٨٩ حرف العبن

عائشة: ٨٩، ٩٥، ٢٩، ٧٧، \*\*1 , 1 \* 1 , 7 , 1 , 7 \* 1 , 7 \* 1 , 3.13 7.13 8.13 7113 3110 0110 1110 1115 171, 171, 771, 171, 171, 071, +31, 731, 331, 831, 171, 771, 1741, 341, 741

عاتكة: ١٩٥

العباس بن عبدالمطلب: ۹۷، ۲۰۲، 771, 071, 131, 731, 101

عبدالرحمن بن أبي بكر ١٠٨: ١٢٢ عبدالرحمن بن عبدالله الجمحي: ١٥٩

عبدالرحمن بن عوف: ١٥٣

عبدالرحمن بن القاسم: ١١٧

عبد العزيز بن محمد : ١٥٧

عبدالله بن أنيس: ١٩٣

عبدالله بن أبي بكر: ١٤٤

عبدالله بن عباس: ۸۷، ۸۸، ۱۰۵ V+13 +313 1313 1013 100,108,104

عبدالله بن عمر بن الخطاب: ١٠٠٠ 19.6119

عبدالله بن عمر العبلى: ٩٤

عبدالله بن عمرو بن العاص : ٩٤

عبدالله بن كيسان المروزي : ٨٨

عبدالله بن لهيعة : ١٣٤

عبدالله بن المبارك: ١٨٢

عمر بن شبة النمري: ١٣٨

عمر بن عبدالعزيز: ١٧٩

عمر مولى غُفرة : ١٥٠

عمرة: ١٦١

عمروبن الحارث: ١٧٦

عمروين العاص: ١٩٣

عمرو بن قيس بن زائدة : ١٣٤

عمروين مهاجر: ١٧٩

عوف: ١٤٥

عوف بن الخزرج : ١٤١

حرف الفاء

4 + 1

فاطمة بنت اليمان: ۱۱۹،۱۰۰، ۱۰۲،۹۷ الفسضل بن عبساس: ۱۰۲،۹۷، ۱۵۱،۱٤۲،۱٤۱،۱۱٦ عبدالله بن مسعود : ۹۹، ۱۱۱، ۱۸۸

عبدالملك بن أبي نضرة : ١١٢

عبدالواحد بن سليمان : ١٢٧ ، ١٢٨

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: ١٠٧،١٠٥

عبيد بن جبير: ٩٤

عبيدين عمير: ١١٨

أبو عبيدة بن الجراح: ١٥١

عثمان بن عفان : ١٣٣

عروة بن الزبير : ١٣٤، ١٧٠

عقبة بن عامر: ١٦٩

عكرمة: ٨٨، ١٥١، ١٥٢، ١٧٢

على بن الحسين: ١٢٨، ١٢٩

على بن الحسين النهري: ١٦٦

علي حجر السعدي: ١٦٠

علي بن أبي طالب: ٨١، ٩٧، ٩٧،

711, XYI, PYI, YYI,

131, 731, 101, 701,

191 . 177 . 104

أبو علي بن السكن : ١٨٩

عمار بن ياسر : ١٨٤

عمران بن حميري : ١٨٤

حرف القاف

القاسم بن محمد بن أبي بكر : ١٣٢، 101

أبو القاسم الطبراتي = الطبراتي قشم بن العباس: ۱۵۲، ۱۶۲، ۱۵۲ محمد بن عبدالواحد القدسي: ۱۸۹ حرف الكاف

> كعب بن مالك: ١٩٣، ١٩٣ كعب الأحيار: ١٨٢

> > حرف اللامر ابن لهيعة = عبدالله

حرف الميم اين ماجه: ١٦١ ، ١٥٢ ، ١٦١

> مالك بن دينار : ۱۸۳ ابن المارك = عبدالله

مبشر بن الفضل: ٩٣

محمد بن إبراهيم التيمي: ١٦٧

محمد بن إبراهيم بن مهدي: ١٦٨

محمد بن إدريس الشافعي: ١٤٨

031,101,701,120

محمد بن ثابت : ۱۰۸

محمدين الحسين الأجرى أيويكر: 1776

محمد بن سيرين: ١٧٣

محمد بن صالح: ١٤٧

محمد بن على: ١٢٨ ، ١٦٥

أبو مرحب: ١٥٣

الزي: ۱۷۱

مسطح : ١٩٦

مسلم: ١٤٤

سصعب بن عبدالله (عم الزبيس بن بكار): ١٦٤

معاذ بن جبل: ١٤٢

المعتمر بن سليمان التيمي: ٩٣

المغيرة بن شعبة: ١٥٤

مقاتلي: ٩١

ابن أبي مليكة : ۱۰۷،۱۰۳

موسى بن عقبة: ١١٧، ١١٩

محمد بن إسحق: ١٤٦، ٩٥، ٩٤، ١٣٩، ٥ موسى بن محمد بن إبراهيم: ١٤٦

أبو مويهبة: ٩٤

ميمونة زوج النبي على ٩٦: ٩٧، ٩٧ ، ١٧٣

حرف النون

نبيط بن شريط : ١٣٨

نبيه بن وهب : ۱۸۲

النسائي: ۱۸۸، ۱۸۸

أبو نعيم الأصبهاني: ١٨٢، ١٨٩

نعيم بن ضمضم : ١٨٤

نعيم بن أبي هند: ١٣٨

ألنووي : ۱۷۱

حرف الهاء

هارون بن أبي وكيع عنترة الشيباني: ٩١

أبو هريرة: ١١٠، ١٧٣، ١٧٤، ١٨٦

هشام بن عروة : ١٤٣

هناد بن السري : ۱۱۶

هندينت أثاثة : ١٩٥

حرف الواو

الواقسدي: ١٤٧، ١٤٦، ١٤٧،

VOI

وكيع : ١٥٤

حرف الياء

يزيد بن رومان: ٩٥

يعقوب بن سفيان: ١٦٥

يعقوب بن شيبة: ١٥٠،١١٧، ١٥٠،

يونس بن بكير: ١٥٣

أبو اليمن بن عساكر: ١٧١

### ٦. كشاف الأماكن

米 华 米

## ٧، فهرس المصادر والمراجع

- ا \_ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، مصورة دار الفكر ـ بيروت.
- ٢ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٨٨ .
  - ٣- إحياء علوم الدين للغزالي، دار الفكر ـ بيروت ـ
- ٤ أخلاق النبي صلى الله على وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني،
   تحقيق أحمد محمد مرسى، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٢.
- ٥ ـ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للإمام النووي، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، مطبعة الاتحاد. دمشق ١٤٠٨ ـ ١٩٨٨ .
- ٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر، تحقيق على البجاوي، مكتبة نهضة مصر القاهرة.
- ٧-أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٨- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، مصورة دار إحياء
   التراث العربي، بيروت لبنان.

- ٩ أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب، دار المعارف مصر الطبعة
   العاشرة ١٩٨٨ .
- ١ البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ١٤٠٩ ـ ١٩٨٩.
- ١١ البداية والنهاية لابن كثير، مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الثانية
   ١٩٧٧.
- ١٢ البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة السابعة ١٩٧٨.
- ۱۳ ـ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، ترجمة: د. محمود فهمي حجازي ود. فهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧.
- 12 تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، ودار القلم، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧ ـ ١٩٧٧ .
- ١٠ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للديار بكري، مؤسسة شعبان
   للنشر والتوزيع، بيروت.
- ١٦ التاريخ الصغير للبخاري، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان ١٦ التاريخ الصغير للبخاري، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان

- ١٧ تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأم والملوك، دار الفكر، بيسروت ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ .
  - ١٨ ـ التاريخ الكبير للإمام البخاري، مصورة دار الفكر، بيروت.
- ١٩ ـ تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة، تحقيق الأستاذ فهيم شلتوت، دار
   الأصفهائي للطباعة، جدة، ١٣٩٣ هـ.
- ٢ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي، تحقيق عبد اللطيف، مصورة المكتبة السلفية، عصر.
  - ٢١ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٢ ـ الترغيب والترهيب للمنذري، تعليق مصطفى عمارة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٨٨ هــ١٩٦٨ .
- ٢٣ ـ تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيها لحماد بن إسحق بن إسماعيل تحقيق د. أكرم ضياء العمري ٤٠٤ هــ ١٩٨٤ .
- ٢٤ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١،١٤٠١ .
- ٢٥ ـ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سورية، حلب، ط٣، ١٤١١هـ ١٩٩١ .
- ٢٦ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي، مكتبة الآداب بالقاهرة ١٩٧٥ .

- ٢٧ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٣هـ ١٩٩٢.
- ٢٨ ـ توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٣ .
- ٢٩ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربية للطباعة، بغداد ١٣٩٨هـ ١٩٧٨.
- ٣- جامع البيان عن تأويل آي القرآن-أو تفسير الطبري-للإمام محمد بن جرير الطبري، دار الفكر ، بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ .
- ٣١ ـ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، دار إحياء التراث العربي، يروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥.
- ٣٢ ـ جوامع السيرة النبوية لابن حزم، دار الجيل، بيروت، ومكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة، ط٣، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤.
- ٣٣ ـ الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤.
- ٣٤ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، القاهرة ١٩٦٧.

- ٣٥ حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٦- الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، تحقيق جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية بحصر ١٩٨٨.
- ٣٧ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الجيل، بيروت.
- ٣٨ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، مصورة دار المعرفة، بيروت.
- ٣٩ دلائل النبوة للبيهقي، تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥ . ١٩٨٥ .
- ٤٠ دليل مولفات الحديث الشريف المطبوعة، محيي الدين عطية،
   وصلاح الدين حفني، ومحمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم،
   بيروت ١٤١٦ ـ ١٩٩٥.
- ٤١ ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تحقيق د. رحاب خضر عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت ١٩٩٢.
- ٤٢ ـ ديوان حسان بن ثابت، تحقيق د. سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣.

- 23 ـ ديوان كعب بن مالك، تحقيق د. سامي مكي العاني، مكتبة النهضة، بغداد ١٩٦٦ ـ ١٩٦٦.
- ٤٤ ـ ذكر أخبار أصبهان لأبي تعيم الأصبهاني، الدار العلمية بدلهي الهند،
   الطبعة الثانية ٥٠١٤ ـ ١٩٨٥ .
  - ٥٤ ـ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي، المطبوع مع لحظ الألحاظ.
    - ٤٦ ـ الروض الأنف للسهيلي، تعليق أسعد طه، دار الفكر.
- ٤٧ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت. ١٤٠٥ ـ ١٩٨٤.
- ٤٨ ـ الزهد الكبير للإمام البيهقي، تحقيق د. تقي الدين الندوي، دار القلم
   بالكويت، ط٢، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ .
- ٤٩ ـ الزهد لعبدالله بن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي مصورة دار
   الكتب العلمية، بيروت.
- ٥ الزهد لهناد بن السري تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي، مطابع الدوحة الحديثة. قطر.
- ١٥ ـ الزهد للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول،
   دار الكتاب العربي بيروت، ١٤٠٦ ـ ١٩٨٦ .

- ٥٢ ـ زهر الآداب لابن حجة الحموي، تحقيق زكي مبارك، دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٢
- ٥٣ الزهرة لأبي بكر الأصبهاني، تحقيق د. إبراهيم السامرائي مكتبة النار، عمان، الطبعة الثانية ١٩٨٥ ـ ١٩٨٥.
- ٥٤ ـ سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٤ ـ ١٩٩٣.
- ٥٥ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة المكتبة العلمية، بيروت.
- ٥٦ ـ سنن أبي داود، تعليق عزت الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث بيروت وحمص، ١٣٨٨ ـ١٩٦٩.
- ٥٧ سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وكمال الحوت، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٨ .
- ٥٨ ـ سنن الدار قطني، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٤١٣ ـ ١٩٩٣ .
- ٥٩ ـ سنن الدارمي، تحقيق د. مصطفى البغا، دار القلم، دمشق ١٤١٢ ـ ١٩٩١ .

- ٠٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي، مصورة دار المعرفة، بيروت.
- ١٦ سنن النسائي بعناية عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩ .
- 77 ... سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٢ . ١٩٨٨ .
- ٦٣ السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مصورة دار القلم، بيروت.
- ٦٤ السيرة النبوية لابن كثير، تحقيق أحمد عبدالشافي، دار الكتب العلمية
   بيروت.
- ٦٥ شرح الإمام الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني، المطبعة الأزهرية المصرية، القاهرة ١٣٢٨ه.
  - ٦٦ ـ شرح صحيح مسلم للنووي، المطبعة المصرية ومكتبتها بحصر.
- ٦٧ ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٦٨ ـ صحيح البخاري تحقيق د. مصطفى البغا، دار ابن كشير، ودار المامة، بيروت دمشق، الطبعة الخامسة ١٤١٤ .

- ٦٩ ـ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي مصورة دار إحياء التراث تالعربي، بيروت.
- ٧٠ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
  - ٧١ الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت.
- ٧٢ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق د. عبدالغفار البنداري وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩.
- ٧٣- العبر في خبر من غبر للذهبي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥.
- ٧٤ عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي، لحمود رزق سليم،
   المطبعة النموذجية بالقاهرة، ط٢، ١٩٦٢.
- ٧٥ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي، تحقيق فؤاد سيد وآخرين، مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة.
- ٧٦ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبنر الدين العيني، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- ٧٧ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، تحقيق جُنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة ببيروت، ط٣،
- ٧٨ ـ غريب الحديث للخطابي، تحقيق عبدالكريم العزباوي، منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بحكة المكرمة، ١٤١٢هـ ١٩٨٢ .
- ٧٩ منتج الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، دار أبي حيان بالقاهرة ١٤١٦هـ ١٩٩٦.
- ٨ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، تحقيق علي حسين علي، دار الإمام الطبري ببيروت، ط٢، ١٤١٢ هـ، ١٩٩٢.
- ٨١ . فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن السحق، تحقيق عبدالحق التركماني، رمادي للنشر بالدمام ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ .
- ۸۲ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون، لابن طولون الصالحي، تحقيق محمد رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٦هـ معمد ١٩٩٦م.
- ٨٣ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسيخات لعبد الحي الكتاني، تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢.

- ٨٤ فيهسرس المخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة ١٩٣٦ إلى ١٩٥٥ ، تصنيف فؤاد سيد، دار الكتب المصرية ١٣٨٠هـ، ١٩٦١م.
- ٥٠ القاهرة تاريخها وآثارها لعبد الرحمن زكي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٣٦٨ ه.
- ٨٦ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، لابن طولون الصالحي، تحقيق محمد أحمد دهمان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط٢، ١٤٠١هـ.
- ٨٧ ـ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ .
- ٨٨ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي، تحقبق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤ .
- ٨٩ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، تحقيق القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، م. ١٤٠٥
- ٩٠ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، مصورة دار
   العلوم الحديثة، بيروت.

- ٩١ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي، تحقيق د ، جبرائيل سليمان جبور ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ط٢ ، ١٩٧٩ .
- ٩٢ ـ لسان العرب لابن منظور، دار لسان العرب، بيروت ١٣٨٩ هـ . ١٩٧٠ .
  - ٩٣ ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، مصورة دار الفكر ببيروت.
- ٩٤ ـ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٩١ ، ١٩٨٣ مـ ١٩٨٣ .
- 90 مجلة الأحمدية، الصادرة عن دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي، العدد الأول ١٤١٩ه.
- ٩٦ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي، دار الكتاب العربي، بيروت،
   ط٣، ١٤٠٢هـ ١٩٨٣.
- ٩٧ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر العسقلاني، تحقيق د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة ببيروت، ١٤١٣هـ ١٩٩٢.
- ٩٨ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني، تحقيق عبدالكريم العزباوي، منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى بحكة المكرمة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦.
  - ٩٩ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، دار الكتب العربية، بيروت.

- ۱۰۰ مختصر تاریخ دمشق لابن منظور، تحقیق روحیة النحاس ومحمد مطیع الحافظ و آخرون، دار الفکر، دمشق، ۱۹۸۶هـ ۱۹۸۸.
- ١٠١ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق د. محمد ضياء الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت ١٤٠٤ ه.
- ۱۰۲ المراسيل لابن أبي حاتم بعناية شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ۲، ۱٤٠٢هـ، ۱۹۸۲.
- ۱۰۳ المرض والكفارات لابن أبي الدنيا، تحقيق يوسف علي بديوي ومحمد منير جلال، دار ابن كثير، بيروت، دمشق ١٤١٣هـ، ١٩٩٢.
- ١٠٤ مروج الذهب للمسعودي، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، دار
   المعرفة، بيروت ١٩٤٨.
- ١٠٥ ـ المستدرك عل الصحيحين للحاكم، وبذيله التلخيص للذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٠٦ . المسند للإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف بمصر ١٩٧٤.
  - ١٠٧ ـ المسئد للإمام أحمد، مصورة دار الفكر، بيروت.
- ١٠٨ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض، المكتبة العتيقة بتونس، ودار التراث بالقاهرة، ١٩٧٧.

- ١٠٩ ـ مصر في العصور الوسطى، على إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة، ١٩٦٤.
- ١١ مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك، د. سعيد عاشور، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٧٢.
- ١١١ ـ المصنف لابن أبي شيبة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان
   كراتشي ١٤٠٦ ـ ١٩٨٧ .
- ١١٢ ـ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ ـ ١٩٨٣ .
- 117 ملطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الباز، مكة الكرمة.
- ١١ معالم التنزيل للبغوي، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار
   المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧ ١٩٨٧ .
- ١١٥ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر ودار بيروت، بيروت ١١٥ ـ ١٤٠٤ .
- ١١٦ ـ معجم الشيوخ لابن فهد المكي، تحقيق محمد الزاهي، منشورات دار اليمامة بالرياض.

- ١١٧ المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الثانية، ١١٧ . ١٩٨٥ . ١٩٨٥ .
- ١١٨ ـ معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، د. صلاح الدين المنجد، دار القاضي عياض للتراث، القاهرة.
- ١١٩ ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٢٠ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إلياس سركيس، مصورة منشورات مكتبة المرعشي.
- ١٢١ ـ معجم معالم الحجاز، لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع، ١٤٠٠ ـ ١٩٨٠.
- ١٢٢ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق سيد كيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٨١ ١٩٦١ -
- ١٢٣ مقدمة ابن خلدون، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.
  - ١٢٤ \_ المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح، مكتبة المتنبي بالقاهرة.
- ١٢٥ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي، مكتبة النهضة العربية، وعالم الكتب بيروت ١٤٠٨هـ.

- ۱۲٦ ـ منح المدح لابن سيد الناس، تحقيق عفت وصال حمزة، دار الفكر، دمشق ١٤٠٧ ـ ١٩٨٧.
- ١٢٧ منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق مصورة الطبعة الثالثة ١٤٠٨ مصورة الطبعة الثالثة ١٩٨٨.
- ١٢٨ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، تحقيق صالح الشامي، المكتب الإسلامي بيروت، ١٤١٢ ـ ١٩٩١.
- ١٢٩ ـ موسوعة التاريخ الإسلامي، د. أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الرابعة ١٩٧٩.
- ١٣٠ ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة.
- ١٣١ ـ الموضوعات لابن الجوزي، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ١٣٨٦ ـ ١٩٦٦.
- ١٣٢ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق علي السجاوي، دار المعرفة، بيروت ١٣٨٢ ـ ١٩٦٣.
- ١٣٣ نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي، تحقيق فيليب حتي، مصورة المكتبة العلمية بيروت، عن المطبعة السورية الأمريكية بنيويورك ١٩٢٧.

١٣٤ ـ النكت والعيون (تفسير الماوردي) تحقيق السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٢ ـ ١٩٩٢ ،

١٣٥ ـ هدية العارفين للبغدادي، مصورة دار العلوم الحديثة، بيروت.

١٣٦ ـ الوفا بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي، تحقيق د. مصطفى عبدالواحد، دار الكتب الحديثة مصر ١٣٨٦ ـ ١٩٦٦.

١٣٧ ـ كنتاب الوفاة (وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) للإمام النسائي، تحقيق دار الفتح، بالشارقة، دار الفتح ١٤١٥ ـ ١٩٩٤.

※ ※ ※

# ٧. كشاف الموضوعات

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥     | Tours Designation of the Contract of the Contr |
| ٩     | assolumentus propositiones survivos convertes constitues and the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | قسم الدراسة: التعريف بالمؤلف والكتاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17"   | أولاً: ابن ناصر الدين، عصره وحياته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17"   | ا وعصر المؤلف (مربعه معدده معدد معدد                         |
| ١٣    | أ_الناحية السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17    | ب الناحية الاجتماعية بسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14    | جـ الناحية العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70    | ٢التعريف بالمؤلف: سيده مساوه وستوم و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40    | resolvenementality interesting the contraction of t |
| 77    | مولده، نشأته وطلبه العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YV    | The section of the se |
| 44    | 1000 377 St. organization of the content of the con |
| ٣٣    | جهوده في خدمة السنة والعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5   | الناصب التى تقلدها ورسوره ورسوم ورسوم والمسوم والمسوم والمسوم والمسوم والمسوم والمسوم والمسوم والمسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "ለ         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥         |
| صفاته، وفاته . مستور مست | 73         |
| ئانياً: التعريف بالكتاب، منهجه ونسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩         |
| ١ ـ دراسة الكتاب: «منه منه منه منه منه منه منه منه منه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩         |
| أ هو څو څه د در دورو و د در دورو و د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩         |
| ب ـ مصادر الكتاب ، سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳٥         |
| جـ طريقته في عرض النصوص . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00         |
| د الحكم على الأحاديث بسيسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70         |
| هـ أوهام في الكتاب ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ρA         |
| و ـ قيمة الكتاب ومنزلته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٥         |
| ز ـ المؤلفات في هذا الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *          |
| ٧ عوصف النسخ: مسسستان المستعدد | 3.7        |
| أ ـ النسخة الأولى و بيسم مسروه بيسم بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.2        |
| ب النسخة الثانية ، سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10         |
| جد التعريف بالناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.7        |
| الختام، منهجي في تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19         |
| شكر وتقدير . سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7</b> Y |
| نماذج مصورة لبعض صفحات الخطوط،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٣         |

## قسم التحقيق: النص الحقق

| ٨١    | مقلمة الولف والمسامس والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسامس والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام وا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤    | قصيدة في وفاة النبي على السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΓA    | سورة النصر إشارة إلى دنو أجل المصطفى عَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸Y    | كثرة استغفاره عَنْ بعد نزول سورة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹.    | تاريخ نزول سورة النصرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94    | فراسة عمر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44    | مرض النبي على و تاريخهمرض النبي على و تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94    | زيارته عَيْكُ أهل البقيع البقيع . المساسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90    | رواية ابن إسحق في وجع النبي على مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.8   | شدة الحمى التي نزلت بالنبي تلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99    | Les l'Étals :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | رغبة الصديق في تمريض النبي عَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 1 | رضا زوجات الرسول عَلَيْ بتمريضه في بيت عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰۳   | السيدة عائشة ترقي النبي علية مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 • 1 | دخول السيدة فاطمة على أبيها ومسارته إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0   | المراد بالكتاب الذي أراد النبي تلى أن يكتبه لأمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۷   | الإشارة الصريحة إلى استخلاف الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • 9 | أمر النبي على أبا بكر بالصلاة بالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| خبر الشاة المسمومة . السالم السالم المسالم الم | 11+ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تصدقه عَلِي بالدنانير التي عنده عنده المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 311 |
| صلاة الصديق بالناس مقتدياً بالرسول على ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 |
| تحذير النبي عَكَ أمته من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 |
| استئذان الصديق بالخروج بعد تماثل النبي عَلَيْ للشفاء ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 |
| استثذان أسامة أن يبقى في المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. |
| منقبة للسيدة عائشة عند وفاة النبيءَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 |
| زيارة جبريل في مرض وفاته على السيسسسسسسسسسسسس ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178 |
| خبر تعزية الخضر وأقوال العلماء فيه ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 |
| اللباس الذي توفي فيه رسول الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 |
| ردة العرب بوفاة الرسول على ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 |
| أحوال الصحابة بعد علمهم بالوفاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۲ |
| صدمة عمر رضي الله عنه ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377 |
| موقف أبي بكر الصديق ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ነታግ |
| خبر المبايعة للصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۸ |
| تغسيل النبي ت ومن قام به ه ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 |
| كفن النبي على السمام المساوات  | 184 |
| صلاة الناس فرادي على الرسول على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 |

| X37        | تعليل العلماء لصلاة الناس فرادى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | موضع دفته على . بالمسادمة المسادمة المس |
| 101        | t mad tyal delevelor herodo proposed de troco i constructivo de la con |
| 301        | أحدث الناس عهدا برسول الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108        | ذكر القطيفة التي جعلت في قبره على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 701        | كيفية إدخاله القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ro1</b> | منة قبر وقية المستون ا |
| You        | رش الماء على القبر ، سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٥١        | موت النبي على أعظم المالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171        | رثاء السيلة فاطمة لأبيها أناء السيلة فاطمة لأبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170        | حزن السيدة فاطمة على أبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177        | أذان بلال يهيج قلوب المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179        | process to describe the constitution of the co |
| 17+        | الاختلاف في اليوم الذي مات فيه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷۳        | أسماء زوجاته اللاتي توفي عنهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141        | production of the state of the  |
| 179        | بعض آثار النبي عَظ في بيت عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۰        | COMPRESSIONAL DESCRIPTION DE LA COMPRESSIONAL  |

## لوضوع الصف

| 171   | الملائكة تحف بقبر النبي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳   | حياته وموته على خير للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 387   | سماع النبي على لمن يسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189   | من خصائص القبر الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.   | أول من زار القبر الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191   | أبيات من رثاء عمر وعلي رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194   | من رثاء كعب بن مالك . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198   | من رئاء أبي ذويب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190   | من رثاء عاتكة وأروى وهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197   | من رثاء أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199   | من رثاء أبي سفيان بن الحارثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 + 7 | من رثاء حسان بن ثابت . سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4+7   | ىن رئاء صفية . سىسىدەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسەسە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4   | Caraconaria i incomprendi proprio de la comprendi de la comprendita della comprend |
|       | القهارس العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414   | ١ ـ فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317   | ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 717   | ٣_فهرس آثار الصحابة والتابعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| **          | ٤ ـ فهرس الشعر و «بالمعروب بسياره المعروب المع |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> 1 | ه ـ فهرس الأعلام . سيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ለሂሃ         | ٦ - فهرس الأماكن . سيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>YY</b> 4 | ٧ ـ فهرس المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 787         | is a constitution of the same of the s     |

\* \* \*



الاسم: الدكتور صالح يوسف معشوق من مواليد صيدا بلبنان سنة ١٩٥٤م.

« حصل على الثانوية الشرعية من صعهد أزهر لبنان في

بيروت عام ١٩٧٥م.

\* ثم البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الملك عبىدالىغىزيىز، قسم البدعوة وأصبول البديسن، فبرع مكنة المكرمة عام ١٩٧٩م.

 ثم ثال درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قسم الكتاب والسنة عام ١٩٨٣م.

 قم الدكتوراه من كلية الدعوة 
 الدعوة 
 الدكتوراه من كلية 
 الدكتوراه من كلية 
 الدعوة 
 ا وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قسم الكتاب والسنة، فرع الحديث الشريف وعلومه، عام ۱۹۸۸م.

» علمل مدرسنا فسي كلية الدراسات الإسلامية والعربية فسي دبسي اعتسباراً من ٧/١٠/١٩م، شم رقسي إلسي درجية أستياذ مساعيد فسي الحديث الشريف وعلومه عام A1997

#### من مؤلفاته،

بدر الدین العینی وأثره فی علم التحديث، تشترشه دار البشائر الإسلامية - بيروت A19AV

\* التذكرة المشفوعة بترتيب أحباذيث تخزينه الشرينعية المرقوعة، نشرته دار البشائر الإنسلامية - بيبروت عنام

7AP14.

🕸 جبيهيود السميرأة قسى روايسة السحيديث في التقرن الشامن الهجرى، نشرته دار البشائر الإسلامسية - ييرون عام A1990

« ضرورة توثييق البحديث الشريف من مصادره تشر في دار البشائر الإسلامية -بيروت عام ۱۹۹۸م.

» وله عدة بحوث في عدد من المجلات

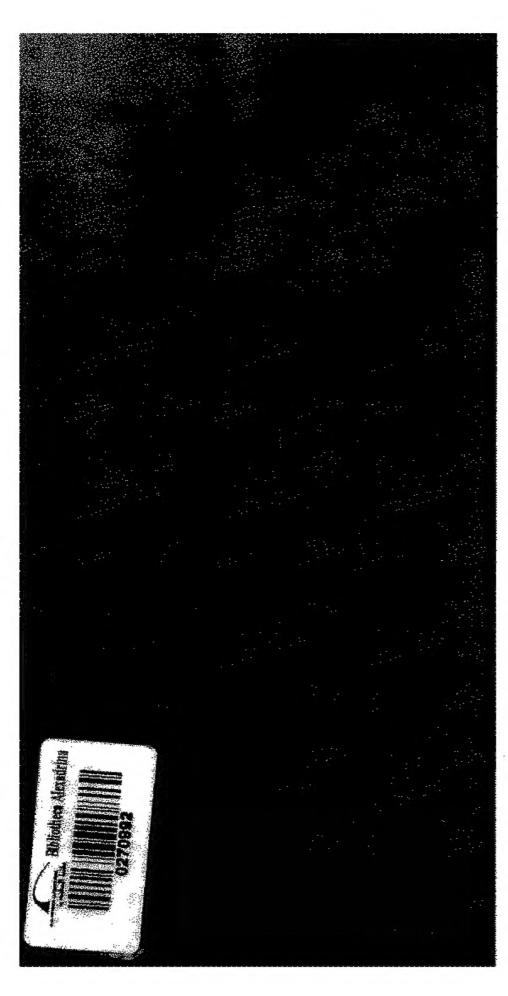

To: www.al-mostafa.com